



تَألِيفُ ٱكحَافِظِ جَلَالِ ٱلدِّينِ ٱلسَّيْوطِيِّ أَي ٱلفَضَّلِ عَبَدُ لِالرَّصْنِ بِنِ أِي بَكُولِ نُحْضَيرِيِّ ٱلصَّرِيِّ ٱلشَّافِعِيِّ المَولودِ بِأَسَّيُوطِ سَتَنَة ١٩٥٩ه وَالتَوَىٰ بِهِكَ استَنَة ١٩٥١ه تَحِمَّدُ الله هَسَالَى

> بَحَقِیْق مح*داً بولفضٹ ل ہراھیم*

ڡڹٳڝ۫ۮڒڽڗ ڣ<u>ۧۯٳڔؙڎٳڵۺٷۜۮڔڮۺڮۺٷٳڵٷڡ۬ٳڣٵڟڵڔۼٷٷڮڮڮ؇ۺڮڮ</u> ڣؙڒٳڔڎٳڵۺٷۛڔڮۺؙڮٷؠڛؾٷٳڵڒ<mark>ۏڨٳڣٷڵڵڔۼٷۼٷڮڮ</mark>ۺڮڮؽ

# بينا شالرمن احيم

# النّعُ السّدَادِسُ وَالثّلَاثُون في مَعتشرفه غِربيه بير

أفرده بالقصنيف خلائق لانجُصَوْن ؛ منهم أبو عُبيدة ، وأبو مُمَر الزاهد ، وابن دُرَيد . ومن أشهرها كتاب العُزيزيّ ؛ فقد أقام في تأليفه خمس عشرة سنة ، يحرّده هو وشيخه أبو بكر بن الأنباريّ .

ومن أحسنِها المفردات للرّاغب. ولأبي حيّان في ذلك تأليف مختصر في كرّاسين.

قال ابن الصّلاح: وحيث رأيْتَ في كتاب التفسير: « قال أهل المعانى » ، فالمراد به مصنّفو الـكتب في معانى القرآن ، كالزّجّاج ، والفرّاء ، والأخفش ، وابن الأنبارى . انتهى .

وينبغى الاعتناه به ۽ فقد أخرج البيه في من حديث أبي هربرة مرفوعا: «أغربوا القرآن، والتمسُوا غرائبه» .

وأخرج مثلًه عمرُ وابنُ عمر وابن مسمود موقوفًا .

وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعً : « مَنْ قرأ القرآن فأعربه ، كان له بكلّ حرف عشر حسنات » . حرف عشرون حسنة ، ومَنْ قرأه بغير إعرابكان له بكلّ حرف عشر حسنات » . المراد بإعرابه معرفة معانى ألفاظه ، وليس المراد به الإعراب المصطلّح عليه عند النّحاة ، وهو مايقابل اللّحن ، لأنّ القراءة مع فقدِه ليست قراءة ، ولاثواب فيها .

وعلى الخائص في ذلك التَنبُّت والرُّجوع إلى كتب أهل الفنَّ ، وعدمُ الخوض

بالظنّ ؛ فهذه الصحابة ؛ وهم العرب العَرْباء وأصحاب اللّغة النصحَى ومَنْ نزل القرآن عليهم ، و بِالحَتِهم تَوقَفُوا فِي أَلفاظٍ لم يعرفوا معناها ؛ فلم يقولوا فِيها شيئاً ؛ فأخرج أبو عبيد في الفضائل ، عن إبراهيم التَّيْميّ أنّ أبا بكر الصديق سئل عن قوله : ﴿ وَ فَا كُمّ الصّدِيقَ سَئل عن قوله : ﴿ وَ فَا كُمّ اللّه عَلَيْ ، فَقَال : أيّ سماء تَظّاني ، أو أيّ أرض تُقلّني ؛ إن أنا قلت في كتاب الله مالا أعلم !

وأخرج عن أنس أنّ عمرين الخطاب قرأ على المنبر: ﴿ وَ فَا كِهَةً وَأَبًّا ﴾ ، فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها ، فما الأبّ ؟ ثم رجع إلى نفسه ؛ فقال : إن هذا هو الككلّف ياعمر !

وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس ، قال : كنتُ لاأدرى مافاطرالسموات (٢٠)، حتى أتانى أعرابيان يختصمان في بِئْرٍ ، فقال أحدها : أنا فَطَرَ ثُهَا ، يقول : أناابتدأتُها .

وأخرج ابن جريرعن سميد بن جبير أنّه سئل عن قوله : ﴿ وَحَنَانَا مِن لَدُنَّا ﴾ (٣) ، فقال: سألت عنها ابن عبَّاسٍ ، فلم يُجِبْ فيها شيئًا .

وأخرج من طريق عِكْر مَةَ عن ابن عباس ، قال : لا والله ، ما أدرى ماحنانا !
وأخرج الفِرْ يابي ، حَدَّ ثَنَا إسرائيل ، حَدَّ ثَنَا سِمَاكُ بن حَرْب، عن عِكْر مَة ، عن اپن عباس ، قال : كلُّ القرآن أعلَمُه إلاَّ أربعاً : ﴿ غِسْلِين ﴾ (٤) ، و ﴿ وَحَنَاناً ﴾ (٣) ، و ﴿ أَوّاهُ ﴾ (٥ ، و ﴿ الرَّقِيم ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>۱۰) سورة عبس ۳۱

<sup>(</sup> ٧ ) من قوله تعالى و أول سورة فاطر : ﴿ الْحَمُّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ .

<sup>(</sup>٣) سورة مرم ١٣

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ٣٦ ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَلاَ طَمَّامٌ ۚ إِلاَّ مِنْ غِسْلِينٍ ﴾ .

<sup>(</sup> ٥ ) سورة التوبة ١١٤ ، وهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّ إِبِرَاهِيمَ لَاْوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سُورة السكهف ٩ ، وهو قوله تعالى: ﴿ أُمْ حَسِبْتَ أَنْ أَصِحَابَ السَّكُمْ فُ وَالرَّ قِيمِ ﴾ .

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال ابن عباس: ما كنت أدرى ما قوله: ﴿ رَبُّنَا أَفْتَحْ بِينَنَا وَ بَيْنَ قومنا بالحق ﴾ (١) ، حتى سممت قول بنت ذى يزن: « تعال أفاتحك » ، تقول: تعال أخاصمك .

وأخرج من طريق مجاهد عن ابن عباس ، قال : ما أدرى ماالمسلين ! ولكنَّى أَظُنُّه الزَّقُوم .

### 1 .1

معرفة هذا الفن [أمر ] ضرورى للمفسر كاسياً تى فى شروط المفسر ؛ قال فى البرهان : ويحتاج الكاشف عن ذلك إلى معرفة علم اللغة : أسماء وأفعالا وحروفا ؛ فالحروف لقلّة على المعانيها ، فيؤخّذُ ذلك من كتبهم ، وأمّا الأسماء والأفعال فتؤخذ من كتب علم اللغة ، وأكبرها كتاب ابن السّيد .

ومنها النهذيب الأزهري والمحكم لابنسيده ، والجامع للقرّاز ،والصحاح للحوهريّ والبارع للفارابيّ ومجمع البحرين للصاغاني .

ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطيّة وابن طَرِيف والسّرَ تُسطى . ومن أجمعها كتاب ابن القَطَّاع (٢).

#### \* \* \*

قلت: وأولَى مايرجَعُ إليه فى ذلك ماثبتَ عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه ، فإنّه ورد عنهم مايستوعبُ تفسيرَ غريب القرآن، بالأسانيد الثابتة الصحيحة .

وها أنا أسوق هناماوردَ من ذلك عن ابن عباس ، من طريق ابن أبى طُلْحة خاصة ؛ فإهما من أصح الطرق عنه ، وعليها اعتمد البخارى في صيحه ؛ مرتبًا على السُّور .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ١٨٩

## ( سورة البقرة )

قلل ابن أبي حاتم : حدثناأ بي \_ ( ح ) وقال ابن جرير : حدثنا المثنّى \_ قالا : حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح ؛ حدَّثني معاوية بن صالح عن على بن أبي طلحة ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى :

﴿ لايؤمنون ﴾ (١) ، قال : يصدُّنُون .

﴿ يَعْمَهُونَ ﴾ (٢) : يتمادَوْن .

﴿ مَطُّورُ مَ ﴾ (٣) : من القذر والأذي .

﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِينَ ﴾ ﴿ ؛ المصدَّقين عما أنزل الله .

﴿ وَفِي ذَٰلِكُمْ ۚ بَلَاَّهِ ﴾ (٥) : نعمة .

﴿ وَفُومِيًّا ﴾ : (٦) الْحُنْطة . ﴿ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ (٧): أحاديث.

﴿ قَلُونِنَا غُلُفٌ ﴾ (^) في غطاء .

﴿ مَانَنْسَخْ ﴾ (٩) : نبدُّل .

﴿ أُو نُنْسَهَا ﴾ (`` : نتركها فلا نبدُّلها .

﴿ مِثَابَةً ﴾ (١١٠) : يتوبون إليه ، ثم يرجعون .

. اجّاء : (١٢) ﴿ أَفِينَا ﴾

﴿ شَطْرَهُ ﴾ (١٢) : نحوه .

﴿ فَلَا جِنَاحَ ﴾ (١٤) : فَلَا حَرَجَ .

YO IT (+) 10 1 ( 1) 721(1) 71 4 ( 7 ) :9 4. (0) (٤) آية ٥٥ (٩) آية ١٠٦ AA aT (A) (٧) آية ٧٨ 140 iT (14) 110 11 (11) 1.71 (1.)

104 4 (12) 1 8 % 4 (14)

﴿ خَطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ (١) : عمله . ﴿ أَهِلَّ بِهِ لَهُ إِنَّهُ ﴾ (٢) : ذُبِحِ للطواغيتِ . ﴿ وَانَ السَّبِيلِ ﴾ (٣) : الضيف الذي ينزل بالمالمين . ﴿ إِنْ تَرَكُ خِيراً ﴾ (1): مالاً . . آداً : (٥) ﴿ آدَةَ ﴾ ﴿ حدود الله ﴾ (٦) : طاعة الله .. ﴿ لَاتَّكُونَ فَتَنَّهُ ﴾ (٧) : شرك . ﴿ فَمَنْ فَرَضَ ﴾ (٨) : أحرم . ﴿ قُلِ الْمُغُو ﴾ (1) : مالا يتبيّن في أحوالكم . ﴿ لأَعْنَتَكُمْ ﴾ (١٠) : الأحرجكم وضيق عليكم . ﴿ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أُو تَفْرَضُوا ﴾ (١١) : المن : الجماع ، والفريضة : الصداق . ﴿ فيه سكينةٌ ﴾ (١٢) : رحمة . ﴿ سنة ﴾ (۱۲) : نعاس . ﴿ وَلَا يَنُودُهُ ﴾ (١٤) : يثقل عليه . ﴿ كَمْنَالِ صَفُوانِ ﴾ (١٥) : حجر صُلْد ليس عليه شي.

(آل عران)

﴿ مُتَوفَّيْكَ ﴾ (١٦) : عميتُك .

<sup>\*</sup> كذا في الأصل ، ولم يذكر المؤاف من هذه السورة على طولها الاموضعين -144 47 (+) 144 41 (+) Y . A iT ( 1 ) \* \* \* \* \* ( \* ) 1AY 4T ( .) 1A. iT( &) (٩) آية ٢١٩ 197 LT (A) 1944T(Y) YEA LT (IY) 447 T(11) ۲۲. 4T(1.) 778 4T (10) (١٤) آية ٥٠٠ 700 al (17). 00 4 (17)

﴿ رِبِّيتُونَ ﴾ (١)جموع .

(النام)

﴿ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ (٢) : إنما عظما .

﴿ نُعَلَقُ ﴾ (٣) : مهراً .

﴿ وَابْتَـٰلُوا الْمَيْتَاكَى ﴾ (؛) : اختبروا .

﴿ آنستُم ﴾ (٥) : عرفتم . ﴿ أَنْ أَنْ كُلُ (١) ... (د أَ

﴿ رُشُداً ﴾ (٦): صلاحاً.

﴿ كَالَا لَةً ﴾ (٧) : من لم يترك والدَّأ ولا ولداً .

﴿ وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ (^): تَقَبِّرُوهُنَّ .

﴿ وِالْمُحْصَنَاتُ ﴾ (١) : كُلَّ ذات زوج إ

﴿ طَوْلاً ﴾ (١٠) : سعةً .

﴿ نُحْصَنَاتِ ﴾ (١١) : غيرمــافحاتِ ،عفائف غيرزوانٍ في الــتروالملانية .

﴿ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخَدَانٍ ﴾ (١٢) : أَخِلاًّه .

﴿ فَإِذَا أُحْصِنَّ ﴾ (٣٣) : تَرْوَجْنَ .

﴿ الْعَنَتَ ﴾ (١٤) : الزَّنا . إ

﴿ مَوَالِيَ ﴾ (١٥) : عصبة .

﴿ قُوَّامُونَ﴾ (١٦) : أمرًاه .

 ٤ قيآ (٣)
 ٢ قيآ (٣)
 ١٤٦ قيآ (١)

 ٢ قيآ (٦)
 ٢ قيآ (٥)
 ٢ قيآ (٧)

rout (11) rout (11)

۲۳ قِ آ (۱۰) ۲۳ قِ آ (۱۲) ۲۰ قِ آ (۱۲)

(١٦) آبة ٢٠

﴿ قَانِتَاتٌ ﴾ (١) : مطيمات .

﴿ وَالْجُمَارِ ذِي الْقُرُ بَى ﴾ (٢) : الذي بينكِ وبينه قرابة .

﴿ وَالْجَارِ الْجَنْبِ ﴾ (٢) الذي ليس بينك وبينه قرابة -

﴿ والصاحب الجُنْبِ ﴾ (٤) : الرفيق .

﴿ فَتَيَازًا ﴾ (٥٠): الذي في الشقّ الذي في بطن النواة .

﴿ الْجِبْتِ ﴾ (٦) : النَّرُكُ. •

﴿ نَقِيراً ﴾ (٧) : النقطة التي في ظهر النواة .

﴿ وَأُولَى الْأُمْرِ ﴾ (^) : أهل الفقه والدين .

﴿ ثُبَاتِ ﴾ (٩) ءُصَبًا سرايا متفرَّقين .

الله مُعْمِدًا ﴾ (١٠) : حفيظاً .

﴿ أَرَكُمُهُم ﴾ (١١): أوقعهم .

﴿ حَصِرَتْ صَدُورَهُ ﴾ (١٢) : ضاقت .

﴿ أُولَى الضرر ﴾ (١٣): المُذُر .

﴿ مَرَاغَمَّا ﴾ (١٤) : التحوُّل من الأرض إلى الأرض .

﴿ وَسَعَةً ﴾ (١٥) : الوزق

﴿ مُوقُونًا ﴾ (١٦) : مَفْرُوضًا .

﴿ تَأْلُمُونَ ﴾ (١٧) : تُوجَمُونَ .

﴿ خَلْقَ الله ﴾ (١٨) . دين الله .

FALT (F) TA aT (Y) 48 WI (1) 01 4 1 (7) £9 = T(0) TA 3. (:) V1 = T(9) 09 iT (A) 0 7 TI ( V ) (۱۲) آية ۹۰ 40 AT (1.) AA =[(11) (۱۰) آبة ۱۰۰ 1 . . . . . (18) 90 21 (14) (۱۸) آیة ۱۱۹ 1.8 3 (14) 1.4 4 [ (17)

﴿ نَسُوزًا ﴾ (١) بغضاً .

﴿ كَالْمُلَّفَةَ ﴾ (٢) : لاهِيَ أَيِّم ولا هِيَ ذات زوجٍ .

﴿ وَإِنْ تُلُوُّوا ﴾ '٣٠ : ألسنتكم بالشهادة أو تعرضوا عنها .

﴿ وَقُوْ لِهِمْ عَلَى مَرْ يَمَ بَهُمَّانًا ﴾ (٤): يعنى رَمَوْها بالزنا.

\* \* \*

### (المائدة)

﴿ أُونُوا بِالعقودِ ﴾ (٥): مَا أَحَلَّ وماحرَم وما فرض وماجد في القرآن كله. ﴿ يُحِرِمُنْكُمْ ﴾ (٦): تَحْمِلُنْكُمْ .

﴿ شَنَانَ ﴾ (٧) : عداوة ·

﴿ عَلَى البِرِّ وِالتَّقُوى ﴾ (^) : البرِّ : مَا أُمِرْتَ بِهِ ، وِالتَّقُّوى : مَا نُهُمِيتَ عَنْهِ .

﴿ الْمُنْخَنِقَةَ ﴾ (1 :التي تُحْنَق فتموت .

﴿ وَالْمُوقُوذَةُ ﴾ (١٠) : التي تَضْرُبُ بِالْخَشْبُ فَتَمُوتُ .

﴿ وَالْمَرْدِّيةِ ﴾ (١١) : التي تتردي من الجبل.

﴿ النَّطيحة ﴾ (١٢): الشاة التي تنطح الشاة .

﴿ وَمَا أَكُلُ السَّبِعِ ﴾ (١٣) : ما أخذ .

﴿ إِلَّا مَازَكَيْتُمْ ﴾ (١٤) : ذَبَّخْتُمْ ، وبه روح .

﴿ بِالْأُرْلَامِ ﴾ (١٥): القِدَاح.

﴿ غَيْرَ مَتَجَانَفٍ ﴾ (١٦) : مَتَعَدُّ لَإِنْمَ إِ

٣ مَا (١٥) ٢ مَا (١٤) ٢ مَا (١٣)

(١٦) آية ٢

· ﴿ مِنَ الجوارجِ ﴾ (١) : الكلاب والفهود والصقور وأشباهها

﴿ مُكلِّمِينَ ﴾ (٢) : ضوارى .

﴿ وطعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتاب ﴾ (٢) : ذباتحهم.

﴿ فَافْرُنُّ ﴾ ﴿ ثَانُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

﴿ وَمَن يَرِد اللهُ فَتَنْتَهُ ﴾ (٥): ضلالته .

﴿ وَمُتَمِّينًا عَلَيْهِ ﴾ (٦): أميناً، القرآن أمين على كل كتاب قبله .

﴿ شِرْعةً وَمِنْهاجًا ﴾ (٧) : سبيلاً وسنَّةً .

﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى المؤمنين ﴾ (^) : رحماء .

﴿ مَعْلُولَةً ﴾ (٩) : يعنون : بخيلُ أمسك ماعنده ، تعالى الله عن ذلك !

﴿ يَحَبِرُهِ ﴾ (١) : هى الناقة إذا أنتِجَتْ خمسة أبطن نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذكراً ذكوه فأكله الرِّجال ، وإن كانت أنثى جَدَعوا آذابها ، وأمَّا السَّائِيةُ فكانوا يَسِيبون من أنعامهم لآلهم لايركبون لها ظهراً ، ولا يَحْدُبُون لها لبناً ، ولا يجزُّون لها وَراً ، ولا يحمِلُون عليها شيئاً . وأمَّا الوَصِيلَةُ فالشاة إذا نُتجَتْ سبعة أبطن ، نظروا السَّابع ، فإن كان ذكراً أوأنني وهوميّت اشترك فيه الرّجال والنساء ، وإن كانت أنثى وذكراً في بطن استحيّوها وقالوا : وَصلتُهُ أختُه ، فحرَّمتُه علينا . وأمَّا الحامُ فالفحلُ من الإبل في بطن استحيّوها وقالوا : وَصلتُهُ أختُه ، فحرَّمتُه علينا . وأمّا الحامُ فالفحلُ من الإبل إذا وُلِد لولده قالوا : حَمَى هذا ظهره ، فلا يحمِلون عليه شيئاً ، ولا يجزُون له وَبَراً ، ولا يمن حَمى رغى ، ولا من حَوْض يشرب منه ، وإن كان الحوض لفيرصاحبه .

( الأنسام)

# ﴿ مِدْرَاراً ﴾ (١١) : يتبع بعضها بعضاً .

| ه ق <sub>ا</sub> ( ۳ ) | ( ۲ ) آبة ٤  | (۱) آبة ٤     |
|------------------------|--------------|---------------|
| (٦) آبة ١٨             | ( ه ) آية ١٤ | ४० वृं (१)    |
| 1835(4)                | ( ٨ ) آية ٢٤ | (۷) آية ۱۸    |
|                        | 3 4 7 (1 1 ) | 1. # i.T (1.) |

﴿ على مكانتِكُمْ ﴾ (١٨) : ناحيتكم . ٤٤ قيآ ( Y ) 47 TT (1)

7. 4[(7) ( ه ) آية ٢٥ ٤٦ ١ (٤) 77 4 [ ( 4 ) (٨) آية ٥٥ 77 TT ( V ) (۱۲) آية ٥٠ 47 E (11) V. TT (10)

82 4T ( T )

1.. 1 (10) 99 41 (12) 97 4 (17) 1:0 3 (11)

144 21 (14) 111 5 (17) ﴿ وحرْثُ حَجْرُ ۗ ﴾(١) : حرام .

﴿ حَمُولَةً ﴾ (٢): الإبل والخيل والبفال والحير ، وكل شيء بحمل عليه .

﴿ وَفَرْشًا ﴾ (٣) : الْغَيْمِ .

﴿ مسفوحاً ﴾ (٤): مُهَوْاقاً .

﴿ مَا حَلَتْ ظَهُورُهُمَا ﴾ (٥) مَاعَلَقَ بِهَا مِن الشَّحِمِ .

﴿ الحوايا ﴾ (٦): المبعر .

﴿ من إملاق ﴾<sup>(٧)</sup>: الفقر .

﴿ عن دِرَاسِتِهِم ﴾ (^) : تلاوتهم

﴿ وَصَدَفَ عَنْهَا ﴾ (٩): أعرض.

(الأعراف)

﴿ مَذْ وَمَّا ﴾ (١٠): مَلُومًا .

﴿ وريشاً ﴾ (١١): مالاً . ﴿ حثيثًا ﴾ (١٢) : سريعًا .

﴿ رَجُسُ ﴾ (١٣): سخط.

﴿ بَكُلُّ صراطِ ﴾ (١٤): الطريق. ﴿ رَبُّنَا الْعَتَحُ ﴾ (١٥): اقْض.

﴿ آسَى ﴾ (١٦) : أحزن

۱۳۸ قبآ (۱) 18441(4) 124 4 1 (4) 160 3 (1) (ه) آية ١٤٩ 127 4 (7) (۷) آية ۱۵۱ (A) To re! (٩) آية ١٥٧ (۱۰) آية ۱۸ (۱۱) آیة ۲۲ (۱۲) آبه یه

(۱۳) آیة ۷۱ (١٤) آية ٨٦ 49 al (10)

(۱٦) آټه ۹۴

﴿ حَيْ عَنُوا ﴾ (١): كثروا .

﴿ وَيَذَرَكَ وَآ لِمَهَكَ ﴾ (٢): يترك عبادتك.

﴿ الطُّوفَانِ ﴾ (٣) : المطر .

﴿ مُتَبَّرْ ﴾ (٤) : خسران .

﴿ أَسِفاً ﴾ (٥) : [ الأحيف ] : الحزين .

﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا فَتَنْتُكَ ﴾ (٦): إن هو إلَّا عذابك.

﴿ وَعَزْرُوهِ ﴾ (٧) : حموه ووقَّروه .

﴿ ذَرَأْنَا ﴾ (^) : خلقنا

﴿ فَالْبَجِسَتُ ﴾ (أ) : الفجرتُ .

﴿ وَإِذْ نَتَقُنَا الْجِبَلِ ﴾ (١٠): رفعناه .

﴿ كَانَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ (١١) : لطيف بها . ﴿ مَسَّنُهُمْ طَائِفَ ﴾ : [ الطائف ] (١٢) : اللَّمَّة .

﴿ آوَلاَ اجْتَدِيتُهَا ﴾ (١٣): لولا أحدثُنها ، لولا تلقَّمْنَتُها فأنشأتها .

( الإنفال )

﴿ كُلُّ بِنَانٍ ﴾ (١٤): [البنان]: الأطراف.

﴿ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ (١٥) : [ الفتح ] : المخرج · ﴿ لَيُشْبِتُوكَ ﴾ (١٥): ليوثقُوك .

(٣) آية ١٣٣ (۲) آیة ۱۲۷ (١) آية ٥٥ (٦) آية ه ه ١ (ه) آية ۱۵۱ (٤) آية ١٣٩ (٩) آية ١٦٠ ( ٨ ) آية ١٧٩ (٧) آنه ١٥٧ (۱۲) آية ۲۰۱ (۱۱) آبة ۱۸۷ (۱۰) آنه ۱۷۱ (۱۵) آیة ۱۷ 14 (12) 4.4 3 (14) ٣٠ ٤ (١٦)

. ﴿ يَوْمَ الْفُرْقَانِ ﴾ (١) : يوم بدر ، فرق الله فيه بين الحق والباطل ﴿ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ (٢) : نَكِلُ بهم من بعدهم . ﴿ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ بَعْدُهُمْ ﴾ (٢) : ميراثهمْ

( سورة . التوبة )

﴿ يَصَاهِئُونَ ﴾ <sup>(٤)</sup> : بشبهون · ﴿ كَافَّةً ﴾ <sup>(٥)</sup> : جميعاً .

﴿ ليواطِئُوا ﴾ (٦) يشبّهوا .

﴿ وَلَا تَفْتِنَى ﴾ (٧) : وَلَا تَحْرِجِنَى .

﴿ إحدى الحسنَيين ﴾ (^): فتح أو شهادة . ﴿ أو مفارات ﴾ (^): الفيران في الجبل .

﴿ مُدَّخَلاً ﴾ (١٠): السَّرَب.

﴿ هُوَ أَذُنْ ﴾ (١١): يسمع من كل أحدٍ.

﴿ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ (١٢) : أَذْهِبِ الرَّفْقِ عَنْهِم .

﴿ وَصَلَّوَاتِ الرَّسُولِ ﴾ (١٣) : صلوات الرسول : استغفاره .

﴿ سَكِنْ لَهُمْ ﴾ (١٤) : رحمة .

﴿ ربيةً في قلوبهم ﴾ (١٥) : شَكُنُّ .

﴿ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعُ قُلُومُهُمْ ﴾ (١٦) : يعني الموت .

(٣) آية ٧١ ( ۲ ) آية ۲۰ (١) آبة ١١ (۳) آیة ۲۷ ۲٩٤]( ه ) ( ٤ ) آية ٣٠ ( ٨ ) آية ٢٠ ٤٩ ٤ ( ٧ ) (٩) آية ٧ه (۱۲) آية ۲۳ 71 4 (11) (۱۰) آیة ۷۰ (۱۵) آنه ۱۱۰ 1.4 4 (1:) (۱۲) آية ۹۹ 111 4 (17)

الأوّاه]: ﴿ لأَوَّاهُ ﴾ (١) : المؤمن التوّاب . ﴿ مِنْهُمْ طَائْفَةٌ ﴾ (٢): عصبة . (يونس) ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صَدْقَ ﴾ (٣) : سبق لهم السعادة في الذكر الأول . ﴿ وَلَا أَذْرًا كُمْ ﴾ (أ): أعلم. ﴿ يَرْ هَمْهُمْ ﴾ (٥) : تفشاهم . ﴿ مِنْ عَاصِمٍ ﴾ (٦) : مانع . ﴿ إِذْ تَفْيضُونَ ﴾ (٧): تفعلون . ﴿ وَلاَ يَعَزُّبُ ﴾ (^) : يفيب. ( هود ) ﴿ يَثَنُونَ ﴾ : <sup>(٩)</sup> يَكُنُونَ . ﴿ حِينَ يَسْتَفَشُونَ ثِمَا بَهُمْ ﴾ (١٠) يُفَطُونَ رووسهم . ﴿ لاَجْرَمَ ﴾ (١١): بَلَى . ﴿ أُخْبَتُوا ﴾ (١٢) : خافوا . ﴿ فَارَ التَّنُّورُ ﴾ (١٣) : نَبَع . ﴿ أُقْلِمِي ﴾ (١٤) : اسكني . ﴿ كَأَن كُمْ يَغْنُوا ﴾ (١٥): يغنوا يعيشوا . Y क्व ( Y ) 117 4 ( 7 ) (١) أية ١١٤ ۲٧ قآ ( ٦ ) (ه) آية ۲۷ (٤) آية ١٦

( ۹ ) آية ه (۱۲) آبة ۲۳ (۱۱) آیة ۲۲ (۱۰) آلة ه (ه۱) آبهٔ ۱۸ :: 4] (12) (۱۲) آه . ع

(۸) آیة ۲۱

पार्ग(४)

```
﴿ حَنِيذٍ ﴾ (١): نصيح.
                                                 ﴿ سِيُّ بِهِم ﴾ (٢): ساء ظَنَّا بقومهِ
                                              ﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾ (٣): بأَضَافَه .
                                                          وعَصِيبٌ ﴾(٤): شديد .
                                                ﴿ مُهْرَ عُونَ إِلَيْهِ ﴾ (٥) يُشْرِغُونَ .
                                                          ﴿ بِقَطَع ﴾ <sup>(٦)</sup> : سواد .
                                                          ﴿ مُسَوِّمةً ﴾ (٧): مُعْلَمة .
                                                ﴿ عَلَى مَكَانَتُكُمْ ﴾(^): ناحيتكم
                                                ﴿ إِنَّ أَخَذَهُ أَ لِيهِ ﴿ ﴾ (١) : موجع .
                                                  ﴿ زَفِيرٌ ﴾ (١٦) : صوتُ شديد .
                                                ﴿ وشَهِيقٌ ﴾ (١١) : صوت ضعيف
                                                 ﴿ غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ (١٢):غيرمنقطم .
                                                ﴿ وَلَا تَرْ ۚ كُنُوا ﴾ (١٣): تدهنوا
                                     ( re me)
                                                        ﴿ شَفَعُهَا ﴾ (١٤) : غَلَبْهَا.
                                                        ﴿ مُتَّكُمٌّ ﴾ (١٥): مجلسا .
                                                   ﴿ أَكُبَرُ نَهُ ﴾ (١٦): أعظمنه .
                                                    ﴿ فَاسْتَمْصَمَ ﴾ (١٧) : امتنع .
                                            ( ۲ ) آية ۷۷
              (٣) ية ٧٧
                                                                          (١) آية ٢٩
              (٦) آية ١٨
                                            ( ه ) آية ۸۷
                                                                          VY 3 ( ( )
             (٩) آية ١٠٢
                                            ( ٨ ) آية ٩٣
                                                                          ۸۳ ق<u>آ</u> (۷)
             (۱۲) آیة A ۰۱
                                           (۱۱) آیهٔ ۲۰۹
                                                                        (۱۰) آبة ۲۰۱۳
              ١٥١) آية ٢٠
                                                                        118 4 [(18)
                                            4. 3 (12)
                                            (۱۷) انه ۲۲
                                                                          41 4 (17)
. ( ۲ — الإ تقان ج٢)
```

﴿ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (١): حين .

﴿ مِمَّا تُحْصِنُونَ ﴾ (٢): تخزنون . ﴿ يَمْصِرُونَ ﴾ (٢): الأعياب والدهن .

﴿ حَصْحَصَ ﴾ (<sup>(4)</sup> : تبيّن .

﴿ زَعِيمٌ ۗ ﴾<sup>(ه)</sup> : كفيل.

﴿ فِي صَٰلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴾ (٦٠): خطئك

( الرعد )

﴿ مِينُوَانٌ ﴾ (٧): مجتمع . ﴿ لِـكُـلِّ قَوْمٍ هادٍ ﴾ (٨): داعٍ .

﴿ مُعَلَّمَاتُ ﴾ أَ الملائكة يحفظونه من أمر الله بإذنهِ . ﴿ بِقَدَرِهَا ﴾ (١٠): على قَدْرطاقتها .

﴿ أَيْهُمْ شُوءَ الدار﴾ (١١٠): سوء العاقبة .

﴿ طُوبَى لَهُمْ ﴾ (١٣) : فرح وقرّة عين . ﴿ اَفَلَمْ كَيْمَاسٍ ﴾ (١٣) : كَيْمَلَمْ .

( إبراهيم )

﴿ مَهْطِعِينَ ﴾ (١٤) : ناظرين .

﴿ فِي الْأَصْفَادُ ﴾ (١٥) : في وثاق.

٤٩ قيآ (٣) (١ قية (١)

( ٤ ) آية ٥٠ ( ٢ ) آية ٥٠ ( ٤ ) آية ٥٠ ( ٤ ) آية ٥٠ ( ٤ ) آية ٢٠ ( ٢ ) آية ( ٢ )

۲٩ قرآ (١٢) ٢١ قرآ (١١) ١٧ قرآ (١٠) ٤٩ قرآ (١٥) ٤٣ قرآ (١٤) ٣١ قرآ (١٣)

﴿ مِنْ قَطِرَانِ ﴾ (١) : النحاس المذاب. ( الحجر ) ﴿ رُبُّمَا يَوَدُّ الذين كفروا ﴾ (٢): يتمى. ﴿ مسلمينَ ﴾ (٣) : موحدين . ﴿ فِي شِيَعِ الْأُوَّ لِينَ ﴾ (١): أمم. ﴿ مِنْ كُلِّ شيء موزون ﴾ (٥) : معلوم . ﴿ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ ﴾ (١٦) : طين رطب. ﴿ أَغُو يَتَّنِي ﴾ (٧) : أَصْلَاتَنِي . ﴿ فَاصْدَعُ مِمَا تُؤْمِّرُ ﴾ (^): فامضه . ( النحل ) ﴿ بَالرُّوحِ ﴾ (٩) : بالوحي .

﴿ فَيَهَا وَفَيْ ﴾ ((1): الثياب. ﴿ وَمَنْهَا جَائِرٌ ﴾ ((1): الأهواء المُختَلَفة. ﴿ تُسِيمُونَ ﴾ (((1): ترعون . ﴿ مَواخِرَ ﴾ ((1): جواري .

﴿ تُشَاتُّونَ فَيهِمْ ﴾ (١٤): تخالفون . ﴿ يَتَفَيْأُ ﴾ (١٥): تتميّل .

 $Y = \overline{1} \cdot (Y)$   $Y = \overline{1} \cdot (Y)$   $A = \overline{1} \cdot (Y)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (Y)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 
 $Y = \overline{1} \cdot (X)$   $Y = \overline{1} \cdot (X)$ 

﴿ حَمْدَةً ﴾ (١): الأصبار .

﴿ عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾ (٢): الزَّنا .

﴿ يَعْظِكُمْ ﴾ (٣) : يوصيكم .

﴿ هِي أَرْبِي ﴾ (١): أكثر.

( الإسراء )

﴿ وَقَضَيْنَا ﴾ (٥): أعلمنا .

﴿ فجاسوا ﴾ (٦): هشوا.

هِ حَصِيرًا ﴾ : سجنا .

﴿ فَصَلْنَاهُ ﴾ : جَيْناه .

﴿ أَمَوْ مَا مُتْرَفِيهِا ﴾ (٥): سَلَّطْمَا شرارها.

﴿ دَمِّرُ نَا ﴾ (١٠): أهلكنا.

﴿ وَفَضَّى رَبُّكَ ﴾ (١١) : أُمَّر.

﴿ وَلَا تَقْفُ ﴾ (١٢) : وَلَا تَقُلُّ .

﴿ رُفَاتًا ﴾ '١٣) غباراً .

﴿ فَسُينَعْضُونَ ﴾ (١٤) : يَهُزُّ ونَ . "

﴿ بَحْمَدِه ﴾ (١٥) : بأمره.

﴿ لَاحْتَنَكُنَّ ﴾ (١٦) : لأستولين .

(١) ية ٧٧ (۲) آية ۹۰ ۹٠٤٠ (۲) (٤) آية ٩٢ (ه) آنه ي

(٦) آه ه (۷) آية ۸ (٨) آية ١٢ ١٦ قيآ (٩)

(۱۰) آیة ۲۱ (۱۲) آية ۲۶ (۱۱) آية ۲۳ (ه١) آية ٤٤

(۱۴) آڼه ۲۹ (۱۱) آلة ۱ ه (۱٦) آڼه ۲۲

﴿ يُزِجِي ﴾ (١) : يجرى . ﴿ فَرَقْنَاهِ ﴾ (٢) : فصلناه .

\* \* \*

( الكهف)

﴿ عَوْجًا ﴾ (٣) : ملتبسًا .

﴿ قَيُّماً ﴾ (١): عدلا .

﴿ وَالرقيم ﴾ (٥) : الكتاب . ﴿ تَزَاوَرُ ﴾ (٦) : تميل .

﴿ تَقُوضُهُمْ ﴾ (٧): تذرهم .

﴿ بِالْهِ صِيدَ ﴾ (^) : بالفناء . ﴿ وَلَا تَعَدُّ عَيِنَاكُ عَنْهُم ﴾ (٩) : لاتتعدَّاهم إلى غيرهم .

﴿ كَالْمُهْلِ ﴾ (١٠) : عكر الزيت . ﴿ الباقيات الصالحات ﴾ (١١) : ذكر الله .

﴿ مَوْ بِقاً ﴾ (١٢) : مهاكا .

﴿ مُولِقًا ﴾ ﴿ مَوْ يُلدُّ ﴾ (١٣) : ملجاً .

﴿ حُقْبًا ﴾ (١٤) : دهراً .

﴿ مِن كُلِّ شَيْءَ سَبَبًا ﴾ (١٥) علماً . ﴿ فِي عَيْنِ حَمْنُهِ ﴾ (١٦) : حارة .

﴿ زُبُرَ الحديد ﴾ (١٧) : قطع الحديد .

۱۲) : ۲ قبآ (۱۱) ۲ قبآ (۱۰) ۱۰) ۲۰ قبآ (۱٤) ه۸ قبآ (۱۲)

(٣) اية ١

1441(1)

YA ঝূ ( ৭ )

(۱۲) آیهٔ ۲۰

(۱۵) آیة ۱۵

97

 ٤٦ ٤ ١ ٤ ١ (٦)
 ٣٢ ٤ ١ (٥)
 ٣٤ ٤ ١ (٤)

 ٢٩ ٤ ١ (٩)
 ٥٠ ٤ ١ (٨)
 ٤٧ ٤ ١ (٧)

 ٨٢ ٤ ١ (١٢)
 ٧٤ ٤ ١ (١٤)
 ٦٢ ٤ ١ (١٠)

 ٨٦ ٤ ١ (١٥)
 ٨٤ ٤ ١ (١٤)
 ٨٣ ٤ ١ (١٣)

(۱۷) آیة ۸۹

(۱۱) آية ۸۷

(٣) آبة ١٣

(۱۸) آنه ۹۰

﴿ رَكْزًا ﴾ (١): صوتاً.

(طه)

﴿ بِالْوَادُ الْمُقَدِّسُ ﴾ (٢) : المبارك ، واسمه طُوى .

﴿ أَكَادُ أُخْفِيهِ } (٣): لا أظهر عايماً أحداً غيرى. ﴿ سِيرَتُهَا ﴾ (٤): حالتُها .

﴿ وَفَتُنَّاكُ فَتُونَّا ﴾ (٥) : اختبر ناك اختباراً .

﴿ وَلاَ تَنْمَا ﴾ (٦): لاتبطئا .

ومطعمه ومشربه ومسكنه .

﴿ لايضل ﴾ (٨): لا يخطئ. ﴿ تَارِهُ ﴾ (١) : مرَّةً .

﴿ فيحتَكُم ﴾ (١١): فيهاككم. ﴿ وَالسَّالُوَى ﴾ (١١) : طَائْر شبيه بالسَّماني .

﴿ وَلَا تَطْفُوا ﴾ (١٣) : لاتظاموا .

﴿ فَقَدْ هُوَى ﴾ (١٣) : شتى . ﴿ عَلَكِنا ﴾ (١٤) : بأمرنا.

﴿ ظَلْتَ عليه ﴾ (١٥) : أقتَ .

﴿ لَنَلْسَفَّنَّهُ فِي الرِّم ﴾ (١٦) : لنذرينَّه في البحر.

(٣) آبة ١٥ (٢) آية ١٢ (١) آية ٨٨ ( ۲ ) آیة ۲۶ (ه) آية ٠٤ ( ٤ ) آية ٢١ (٩) آية ٥٠

(٨)آبة ٢٠ ( ۷ ) آية ٠ ه

(۱۲) آية ۱۸ (١١) آية ٨٠ (۱۰) آیه ۲۱ (۱۰) آبة ۸۷ (۱٤) آية ۸۷ (۱۲) آبة ۸۱

17 (17)

```
﴿ ساء ﴾ <sup>(۱)</sup> : بئس
         ﴿ يتخافتون ﴾ <sup>(۲)</sup> : يتساررون .
                   ﴿ قَاعاً ﴾ (٣): مستوياً .
             ﴿ صَفْصَفًا ﴾ (٤): الإنبات فيه.
                    ﴿ عُوَّجًا ﴾ (٥) : وادبا .
                    ﴿ أَمْتًا ﴾ (١): رابية .
    ﴿ وَخَشَعَت الْأَصْوَاتُ ﴾ (٧) : حكمت.
           ﴿ قَمْتًا ﴾ (^): الصوت الخفيِّ.
          ﴿ وعنت الوجوهُ ﴾ (١) : ذَلَّتْ .
﴿ فَلَا يَخَافَ ظُلْمًا ﴾ (١٠): أن يُظلِّم فيزاد في سيثاته.
```

(الأنبياء)

﴿ فَلَكِ ﴾ (١١) : دوران . ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾ (١٢) : يَجْزُونَ .

﴿ نَنْقُصُهَا مِن أَطْرَافِهِا ﴾ (١٣) : تَنْقُصَ أَهْلَهَا وَبِرَكَتْهَا .

﴿ جُذَاذًا ﴾ (١٤) : حطامًا .

﴿ فَظُنَّ أَنْ لَنْ نَقْدَرَ عَلَيْهِ ﴾ (١٥) : أن لن يأخذه العذاب الذي أصابه . ﴿ مِن كُـلٍّ حِدَبٍ ﴾ (١٦٠) : شرف .

|             | _                 |               |
|-------------|-------------------|---------------|
| ١٠٩ قيآ (٣) | 14 · स्ट्रॉ ( Y ) | (۱) آية ۱۰۱   |
| ١٠٧ قرآ (٦) | ۱۰۷ مآ ( ه )      | ۱۰٦ قبآ ( ؛ ) |
| 111 4 (4)   | ( ۸ ) آیة ۱۰۸     | ۱۰۸ کآ (۷)    |
| (۱۲) آلة ۲۲ | (۱۱) ۳۳ ټيآ       | ۱۱۲ قبآ (۱۰)  |
| (۱) آیة ۸۷  | (۱٤) آنة ٨٥       | ६६ वर्षे (१८) |
| W. 6. (1)   | (۱۳) آبة ۹٦       | ৭৭ ঝী (۱০)    |

﴿ ينسلون ﴾ (١) : يقبلون . ﴿ حَصَبِ جَهِم ﴾ (٢) : شجر .

﴿ كَلِّي السِّجِلِّ للكِتاب ﴾ (٣): كلي الصحيفة على الكتاب.

( الحج )

﴿ بَرِينَ ۗ ﴾ (٤): حسن ،

﴿ ثَانِي عِطْفِهِ ﴾ (٥): مستكبراً في نفسه .

﴿ وَهُدُوا ﴾ (٦) : أَلْبُهُوا . `` ﴿ تَفَتُّهُمْ ﴾ (٧) : وضع إحرامهم من حاق الرأس وابس الثياب وقصٌّ الأظفار

ونحو ذاك .

المنت : (٨) ﴿ الْمَاءُ عَالَا اللَّهُ اللّ

﴿ القانع ﴾ (٩) : المتعقَّف. ﴿ المعتر ﴾ (١٠) : السائل .

﴿ إِذَا تُمَّنَّى ﴾ (١١) : حدَّث .

﴿ فِي أَمنَّ لِيتِه ﴾ (١٢) : حديثه.

﴿ يَـَطُونَ ﴾ (١٣) : يَبَطُّتُونَ .

( الومنون )

﴿ خَاشِعُونَ ﴾ (١٤) : خَانْفُونَ سَاكُنُونَ .

1.5 4 ( 7 ) (١) آية ٨٨

(ه) آية ٢٤ (٤) آية ٩

47 āl ( A ) ٣٤ قآ ( v )

(۱۲) آبة ۲۰ (۱۱) آية ۲٥

(١٤) آية ٢٧

(۱۲) آية ۲۸

(٣) آنه ه

(٦) آية ۲۹

47 4 [ ( 4 )

﴿ تنبت بالدُّمنِ ﴾ (١) : هو الزيت .

﴿ هيهات هيهات ﴾ (٢) : بعيد بعيد . ﴿ تَتْرَى ﴾ (٢) : يتبع بعضا بعضا .

﴿ وَقُلُوبُهُمْ وَجُلَّةً ﴾ (٤) : خَانْفَيْنَ . ﴿ يَجْأَرُونَ ﴾ (٥) : يستفيثون .

﴿ تَنْكُونَ ﴾ (٦) : تُدُّرُونَ . ﴿ سامراً تَهْجُرُونَ ﴾ (٧) تسمرون حول البيت وتقولون هجراً .

﴿ عن الصراط لنا كِبُونَ ﴾ (٨): عن الحق عادلون. ﴿ تُسْعَرُونَ ﴾ (١): تكذبون. ﴿ كَالْحُونَ ﴾ (١٠) : عابسون.

> النور ﴿ يَرْمُونَ أَنْحُصِنَاتِ﴾ (١١) : الحرائر .

﴿ مَازَكَى مِنْكُمْ ﴾ (١٢) : مَا اهتدى . ﴿ وَلَا يَأْتُلُ ﴾ (١٣) : لايقسم . ﴿ دِينَهُمْ ﴾ (١٤): حسابهم .

﴿ تستأنسوا ﴾ (١٥) : تسلُّموا . ﴿ ولا يبدين زينتهنَّ إلاَّ لبعولتهنَّ ﴾ تبدى خلاخيلها ومبضدتها وعوها وشعرها إلا لرَّوْجِها .

(۱) آڼه ۲۲

(٣) آية ع ٤ 48 24 (0) ા ના માં ( ક.) 44 all (4) 14 t] ( 4 ) (A) Ty 3 Y · 49 al (9) 1 - [ 4] (1 - ) (۱۱) آية ۽ (۱۲) آية ۲۱

( ۲ ) آية ۲ ۲

++ 2 (1+) (١٤) آية ٢٥ (١٥) آية ٧٧ (١٦) آية ٢١

﴿ غير أولى الإربة ﴾ (١) : المغفل الذي لايشتهي النساء . ﴿ إِنْ عَلَمْمُ فَيْهِمْ خَيْراً ﴾ (٢) : إِنْ عَلَمْمُ هُمْ حَيْلَةً ﴿ ﴿ وَآ تُوهِم من مال الله ﴾ (٣) : ضعوا عنهم من مكاتبتهم . ﴿ فتيانكم ﴾ (٤): إمائكم. ﴿ البغاء ﴾ (٥) : الزَّنا . ﴿ نُورُ السَّمُواتُ ﴾ (٦) : هادى أهل السَّمُوات ، ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ (٧) : هداه في قلب المؤمن . ﴿ كَمْنَكَاةً ﴾ (^): موضع الفتيلة . ﴿ فِي بيوت ﴾ (٩) : الماجد. ﴿أَنْ تُرْفَعَ ﴾ (١): تكوم. ﴿ وَيَذْ كُرَ فِيهِمَا أَسْمُهُ ﴾ (١١) : يتلَى فيها كتابُ ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ (١٣) : يُصَلِّي. ﴿ بِالْغُدُوِّ ﴾ (١٣) : صلاة الغداة . ﴿ وَالْآصَالِ ﴾ (١٤) : صلاة العصر . ﴿ بِقَيْعِةٍ ﴾ (١٥) : أرض مستوية . ﴿ تَحَيَّةً ﴾ (١٦) : [التّحية ] السلام .

( الفرقان )

( ٣ ) آية ٣٣

﴿ تُبُورًا ﴾ (١٧) : وَيْلاً. ++ al (+) 41 ml (1)

(٦) آية ٥٣ (ه) آية ۲۲ 44 T( 1) ( ٩ ) آية ٢٦ ( ٨ ) آية ٣٠ 40 TT (V) (۱۲) آیة ۳۹ (۱۱) آیة ۳۳ (۱۰) آية ۲۲ (١٥) آية ٢٩ ४२ र्वे (१४) (١٤) آية ٢٦ 14 4 [ (14) 11 (11)

```
﴿ بُورًا ﴾ (١) : هَلْسَكِي ﴿
﴿هَبَاءَ مِنْثُورًا ﴾ (٢) : الله المهراق .
﴿ سَاكِنًا ﴾ (٣) : دائمًا .
```

﴿ قَبْضاً يسيرًا ﴾ (٤): سريعا.

﴿ جعل الليل والنهار خِلْفةً ﴾ (٥) : مَنْ فاته شي منالليل أن يعمله،أدركه بالنهار

﴿ عباد الرّحمن ﴾ (٦) : المؤمنون .

﴿ هَوْ نَا ﴾ (٧) : بالطاعة والمفاف والتواضع.

﴿ لَوْ لَا دُعاوْكُم ﴾ (^) : إيمانكم .

( الشعراء )

﴿كَالْطُوْدِ ﴾ (٩) : كَالْجِبْلِ .

﴿ فَكُبُكِبُوا ﴾ (١٠) : جمعوا .

﴿ ربع ﴾ (١١) : شرف.

﴿ لَمَلَـكُمْ ﴾ (١٣) : كأنّـكم . ﴿ خُلُق الأولين ﴾ (١٣) دين الأولين .

﴿ مَضِيمٌ ﴾ (١٤) : معشبة .

﴿ فَارِهِ إِنَّ ﴾ (١٥) : حاذقين .

﴿ الْأَبِكَةِ ﴾ (١٦): الفيضة.

﴿ وَالْجِيِلَّةَ ﴾ (١٧) : الخُلَق.

| (٣) آية ه ٤  | (۲) آیهٔ ۲۳  | (۱) آڼه ۱     |
|--------------|--------------|---------------|
| ( ۲ ) آڼه ۲۳ | ( ه ) آیة ۲۲ | (٤) قال (٤)   |
| (٩) آية ٢٣   | ( ٨ ) آية ٧٧ | ( ۷ ) آیهٔ ۳۳ |
| १४९ के (१४)  | (۱۱) آیة ۱۲۸ | (۱۰) آیة ع    |
| (١٥) آية ١٤٩ | (۱٤) آية ۱٤٨ | (۱۴) آیة ۱۳۷  |

**१४६ वृ** (१४) १४२ वृ (१५)

﴿ فِي كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾ (١): في كل لغو يخوضون. ( التمل.) ﴿ بُورِكُ ﴾ (٢) : تُعدِّس . ( أُوزِعْنِي ) <sup>(٣)</sup> : اجملني . ﴿ يُخْرِجُ الحلِّ ﴾ (٤): يعلم كلِّ خفيَّة في السماء والأرض. ﴿ طَائِرٌ كُمْ ﴾ (٥): مصائبكم. ﴿ ادَّارِكَ عِلْهُمْ ﴾ (٦): غاب علمهم. ﴿ رَدِفَ ﴾ (٧) : قرب . ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ (٨) : ميدفعون . ﴿ دَاخِرِينَ ﴾ (٩) : صاغرين . ﴿ جامدةً ﴾ (١٠) : قائمة . ﴿ أَتْفَنَّ ﴾ (١١) أحج (القصص) ﴿ لَتَنُوهِ ﴾ (١٢) : تُثقل . (المنكبوت) ﴿ وَ تَحْلُقُونَ ﴾ (١٣) : تصنعون . ﴿ إِنَّكُمَّ ﴾ (١٤) : كذبا .

AY \$\overline{\dagger}(\pi) \quad \text{AY \$\overline{\dagger}(\pi) \quad \text{VY \$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\o

٧٦ قَلَ (١٢) ٨٨ قِلَ (١٠)

(۱۳) آیه ۱۷ آیه ۱۷

﴿ أَدْنَى الأَرْضَ ﴾ (١): طرف الشام . ﴿ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) : أيسر .

﴿ يَصَّدَّءُونَ ﴾ (٣) : يتفرَّقون .

﴿ الْغَرُورِ ﴾ (٥) : الشيطان .

( لقمان )

﴿ وَلاَ تُصَمِّرُ خَدَّكَ لِلِنَّاسِ ﴾ (٤): لانتكبر فتحقر عباد الله وتعرض عنهم بوجهك إذا كلوك . .

(السجدة)

﴿ إِنَّا نَسِينًا كُم ﴾ : (٦) تركنا كم . ﴿ مِنَ الْعَذَابِ الأَدْنَى ﴾ (٧) : مصائب الدنيا وأسقامها و للؤها .

(الأحزاب)

﴿ سَلَقُو كُم ﴾ (٨) : استقباوكم . ﴿ يُرْجِي ﴾ (٩) : تؤخر .

﴿ لَنَفُر يَنَكُ بِهِم ﴾ (١٠): للسلطنَّك عليهم. ﴿ الأمانةَ ﴾ (١١) : الفرائض -

﴿ جَهُولًا ﴾ (١٢) : غِرًا بأمر الله .

(٣) آية ٣٤ (٢) أية ٢٧ (١) آية ٢ (ه) آية ٣٣ (٦) آية ١٤ (٤) آية ١٨

( ٨ ) آية ١٩ (٩) آية ١ه (۷) آیة ۱۲ (۱۱) آبة ۲۲ (۱۲) آیة ۷۷ (۱۰) آیهٔ ۲۰ ( سبأ )

﴿ إِذَّ داَّ بَهُ الأَرض ﴾ (١): الأرَضة . ﴿ مِنْاتَهُ ﴾ (٢) : عصاه .

﴿ سَيل الْعَرِم ﴾ (٢): الشديد.

﴿ خُطِ ﴾ (٤): الأراك.

﴿ حتَّى إِذَا نُوزِّعَ ﴾ (٥) : جُلِّي.

﴿ الفَّتَاحُ المليمُ ﴾ (٧) : القاضى . ﴿ فلافوتَ ﴾ (٧) : فلا نجاة ٠

﴿ وَأَنِّي لَمُمِ التَّمَاوُشُ ﴾ (٨): فكيف لهم بالرَّدِّ.

( فاطر )

﴿ وَالْمَمِلُ الصَّالِحِ ﴾ (٥) : أداء الفرائص . ﴿ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (١٠) : الجلد الذي بكون على ظهر النواة .

﴿ من لغوب ٍ ﴾ (١١) : إعياء .

(یس)

﴿ يَاحُسُونَ ﴾ (١٢) : ويل.

﴿ كَالْمُرْ جُونِ: القديمَ﴾ (١٣): أصل العذق العتيق.

१२ स्रों (४) (۲) آیة ۱٤ (١) آية ١٤ (٦) آیة ۲۷ (ع) آية ١٦ (ه) آيه ۲۲ (٩) آية ١٠ (٨) آية ٢٥ (۷) آية ۱ه

(۱۲) آية ۳۱ (۱۱) آية ه٣ (۱۰) آية ۱۴

(۱۲) آیة ۲۹

﴿ الْمُشْخُونَ ﴾ (١): المتلىء . ﴿ مِن الْأَجْدَاتِ ﴾ (٢) : [ الأجداث ] : الْقُبُورِ . ﴿ فَاكِمُونَ ﴾ (٣) : فرحون ـ ( الصافات ) ﴿ فَاهْدُوهُمْ ﴾ (٤) : وجَّهُوهُم . ﴿ لَا فَيُهَا غُولًا ﴾ (٥): صداعٌ . ﴿ بَيْضٌ مَكَنُونٌ ﴾ (٦) : اللؤلؤ المكنون . ﴿ سُواءُ الْجُحْمِ ﴾(٧) : وسط الجحم . ﴿ أَلْفَوْ ا آبَاءهم ﴾ (\* ): وجدوا . ﴿ وَتُرَكُّمُنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴾ (٦) : لسان صدق الأنبياء كُلُّهم. ﴿ من شيعتِهِ ﴾ <sup>(١٠)</sup>: أهل دينه . ﴿ بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ ﴾ (١١) : العمل. ﴿ ﴿ تَلَّهُ لَلَّهُ لِلجَّبِينَ ﴾ (١٢) : صرَعه : ﴿ فَنَبَذْنَاهُ ﴾ (١٣) : ألقيناه . ﴿ بِالْمَرَاءِ ﴾ (١٤) : بالساحل بَ ﴿ بِفَا تِنِينَ ﴾ (١٥) : مُضِلِّين . ( ص ) ﴿ وَلَاَتَ حَيْنَ مَنَاصِ ﴾ (١٦) : ليس حين فرار .

٥٠ مَيا (٣) (٢) قا ٤ (١) (٤) قا ٤٩ مَيا (٤) (٤) (٤) (٤) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩) (٩)

(۱۳) آية ۱۶۰ (۱۳) آية ۲۳ (۱۳) آية ۲۳ (۱۳) آية ۲۳ (۱۳) آية ۲۳ (۱۳)

﴿ اخْتِلَاقْ ﴾ (١) : تخريص .

, ﴿ فَلَيْرُ تَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ﴾ (٢) : السماء .

﴿ مِنْ فَوَاقِ ﴾ (٣) : تَرْداد .

﴿ عَجِّلُ لَنَا قِطَّنَا ﴾ (٤) : العذاب .

﴿ وَعَلَمْهِنَ مَسْحًا ﴾ (٥): جعل بمسِح.

﴿ جِدًا ﴾ (٥٠): شيطانا .

﴿ رُخَاءً حيثُ أَصابَ ﴾ (٧) :مطيعة له حيث أراد .

﴿ ضِفْتًا ﴾ (٥): حُزمة.

﴿ أُولَى الْأَيْدَى ﴾ (١) : القو"ة .

﴿وَالْأَبْصَارِ ﴾ (''): الفقه في الدين .

﴿ قاصراتُ الطَّرف ﴾ (١١) : عن غير أزواجهن .

﴿ أَثَرَابٌ ﴾ (١٢) : مستويات .

﴿ غَسَّاقٌ ﴾ (١٣) . الزمهرير .

﴿ أَزُوَاجٌ ﴾ (١٤): ألوان من العذاب.

( الزمر )

﴿ يُكَوِّرُ اللَّهْلِ ﴾ (١٥) : يحمل .

﴿ لِمَنْ السَّاخِرِينَ ﴾ (١٦): المخُوفين .

(۱۰) آية ه٤ (١١) آية ٥٠

(۱۳) آية ۷۰ (۱۶) آية ۸۰ (۱۶) آية ۹۰ (۱۳) آية ۹۰ (۱۳) آية ۲۰ (۲۰) آية ۲۰ (۲۰) آية ۲۰ (۲۰) آية ۲۰ (۲۰)

هو من المُحْسِنين ﴾ (١) : المهتدين .

\* \* \*

( غافر ) ﴿ ذى الطَّوْل ﴾ (٢٠) : السمة والغنى .

﴿ مِثْلَ دَأْبِ قُومَ نُوحَ ﴾ <sup>(٣)</sup> : حال . ﴿ فِي تَبَابٍ ﴾ <sup>(٤)</sup> : خسران .

﴿ اَدْعُو نِی ﴾ (٥) : وحدونی .

( فصلت ) ﴿ فهديناُهُمْ ﴾ (٦٠) : بيناً لهم .

( الشورى )

﴿ رَوَّا كِندَ ﴾ (٧) : وقوفاً . ﴿ أَوْ يُو بِقْمُنُ ﴾ (^) : يهلكمن .

( لزحرف ) ﴿ وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (¹) : مطيقين .

﴿ مَعَارِجَ ﴾ (``` : الدَّرَجِ . ﴿ وَزَخَرُفًا ﴾ (`` : الذهب . ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُو ۗ ﴾ (`` : شرف .

(۱) آیة ۳ ۳۰ آیة ۳۷ (۱) ۳۷ آیة ۳

٣ مَيْ اَ ( ٨ ) ٣٣ مَيْ ( ٧ ) ٣ م مَيْ ( ١١ ) ٣٣ مَيْ ( ١٠ )

( ٣ ) آية ١٧ ( ٩ ) آية ١٣

(۲) آیة ۲۳

﴿ تَحْبَرُونَ ﴾(١) : تكرمون .

(الدخان)

﴿ وَآثُرُكُ الْبَحْرَ رَهُواً ﴾ (٢) :سمتاً .

( الجاثية )

﴿ أَصْلَّهُ اللَّهُ ۖ عَلَى خِلْمِ ﴾ (٣) : في سابقعلمه .

(الأحقاف)

﴿ فِيهَا إِنْ مَكُنَّا كُمْ فِيهِ ﴾ (<sup>1)</sup> : لم تَمَكَنَـكُمْ فيه .

( القتال )

﴿ من ما دغيرِ آسنِ ﴾ (٥): متفيّر

(الحجرات)

﴿ لاَنْقَدُّمُوا بَيْنَ يَدَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (٦): لاَنْقُولُوا خَلَافُ الكِتَابُ وَالسُّنَّة . ﴿ وَلا تَجِسُّوا ﴾ (٧) : هوأن تُتبع عورات المؤمن .

(ق)

﴿ الْجِيدُ ﴾ (١): الكريم.

﴿ مَرِيحٍ ﴾ (٥) : مختلف.

(٣) آية ٢٣ प ६ वृ ि ( Ý ) (١) آية ٧٠ (۱) آیه ۱ (ه) آية ١٠ (ع) آية ٢٦ (٩) آية ه

( ٨ ) آية ١ (٧) آه ۱۲

﴿ والنحلُّ باسقات ﴾ (١) : طوال .

﴿ فَ لَبْسٍ ﴾ (٢): شك.

﴿ من حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٣): [ الوريد ] : عرق العنق.

( الذاريات )

﴿ قَتِلَ الْحُرَّاصُونَ ﴾ (٤) : يعنى المرتابون .

﴿ فِي غَرَةِ سَاهُونَ ﴾ (٥) : في ضلالتهم بآلدَوْن . ﴿ ٰ يُفْتَنُونَ ﴾ (٦) : يعذَّ بون .

﴿ مَا يَهُ جَنُونَ ﴾ (٧) : ينامون .

﴿ فِي صَرَّةٍ ﴾ (٨): صيحة .

﴿ فَصَـٰكَمَّتُ وَجْهُمُ ﴾ (١) : لطمت .

﴿ فَتُولُّى بِرُ كُنِّهِ ﴾ (١١) : بقوَّتِهِ . ﴿ بنيناهَا بأيدٍ ﴾(١١) : بقوةٍ .

﴿ ذُو الْقُوَّةِ الْمُتِينُ ﴾ (١٣) : الشديد .

﴿ ذَنُوبًا ﴾ <sup>(١٣)</sup> : دلوًا .

(الطور)

﴿ وَالْبَحْرِ الْمُسْجُورِ ﴾ (١٤) : الموقد . ﴿ يوم عور ﴾ (١٥) : تحرك.

(۱۰) آية ۱۰ (۲) آية ه ١ (٣) آية ١٦ (٤) آبة ١٠ (ه) آبة ۱۱ (٦) آية ١٣

(٩) آية ٢٩

(٧) آية ١٧ ( ٨ ) آية ٢٩

49 al (1.) (۱۱) آنه ۷ د

(۱۲) آیة ۸ه (۱۳) آية ۹ه (١٤) آية ٦ (۱۵) آیة ۹

﴿ يُومُ يُدُعُّونَ﴾ (١): يدفعون .

﴿ فَا كَمِينَ ﴾ (1) : مُعْجَبين .

﴿ وَمَا أَلَّتْنَاهُمْ ﴾ (٣) : ما نَقَصْناهُمْ .

﴿ وَلَا تَأْثُمُ ﴾ (1): كذب .

﴿ رَبِّ النَّوْنِ ﴾ (٥٠) : [ المنون ] : الموت .

﴿ الْمُسَيْطِرُونَ ﴾ (٦) : المسلطون .

( النجم )

﴿ ذُو رِرَّةٍ ﴾ (٢) منظر حسن .

﴿أُنَّى وَأُفَّى ﴾ (^): أعطى وأرضى.

﴿ الْآزِفَةُ ﴾ (\*) : من أسماء يوم القيامة .

﴿ سامدون ﴾ <sup>(١٠)</sup> : لاهون .

( الرحمن )

﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ ﴾ (١١) : النجم ما ينبسط على الأرض، والشجر : ما ينبت على ساق .

﴿ للأنام ﴾ (١٢) : أَخُلُق.

﴿ ذُو الْعَصْفِ﴾ (١٢): التبن .

﴿ وَالرَّا يُحَانِ ﴾ (١٤) : خضرة الزرع.

﴿ فَبَأَى ٓ الْآءِ رَبِّكُمْ ﴾ (١٥) : بأَى نَمَمَةُ الله .

رَمْرَجَ ﴾ (١) : خالص النار .

﴿ مَرَجَ ﴾ (٢) : أَرْسَل .

﴿ مَرَجَ ﴾ (٣) : حاجز .

﴿ ذَو الجلال ﴾ (٤) : ذو العظمة والكبرياء .

﴿ سَنَفْرُغُ لَـكُمْ ﴾ (٥) : هذا وعيد من الله لعباده وليس يالله شغل .

﴿ لاَ تَنْفُذُونَ ﴾ (٢) : لا تخرجون من ساطان .

﴿ وَتَحَاسٌ ﴾ (٧) : لهب النار .

﴿ وَتَحَاسٌ ﴾ (٨) : دخان النار .

﴿ وَجَاسٌ ﴾ (٨) : دخان النار .

﴿ وَجَاسٌ ﴾ (١) : يَدْنُ مِنهِنَ .

﴿ مَ يَطْمِثُهُنَ ﴾ (١) : يَدْنُ مِنهِنَ .

﴿ رَفْرَفِ خُضْرٍ ﴾ (٢) : فائصتان .

\* \* ( الواقعة )

﴿ مُثْرَفِينَ ﴾ (١٣) : منقمين . ﴿ فِيلَ فَيْنِ ﴾ (١٤) : المسافرين . ﴿ فِيلُمْ قُونِنَ ﴾ (١٥) : محاسمين . ﴿ فَرَ وَحْ ﴾ (١٥) : محاسمين . ﴿ فَرَ وَحْ ﴾ (١٦) : راحة .

**۲٠ ३﴿ ﴿ ﴿ ﴾** (٢) آية ١٩ (١) آية ١٥ (٦) آية ٣٣ ( • ) آية ٢١ (٤) آنة ٢٧ (٩) آية ٤٥ ( ۸ ) آیة ۳۵ (۷) آية ۲۰ ' ४२ **च**ें (१४) (۱۱) آیة ۲۳ (۱۰) آیة ۲۰ (۱۰) آیة ۲۸ ١٤) آية ٧٣ (۱۳) آبة ٥٤ (۱٦) آڼه ۸۹

( الحديد )

﴿ أَنْ نَبْرَأُهَا ﴾ (١) : نخلقها .

( المتحنة )

﴿ لاَ تَجْعَلُنَا فَتِنَةً لِلذِينَ كَفُرُوا ﴾ (٢): لاتساطهم عليناً فيفتنوننا . ﴿ وَلاَ يَأْ تِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتِرِينَهُ ﴾ (٢): لايلحقن بأزواجهن غير أولادهم .

\* \* •

(المنافقون)

﴿ قَاتَلَهُمُ الله ﴾ (٤): لعنهم ؛ وكل شيء في القرآن قَتْل فهو لَعْن . ﴿ وَأُنفَقُوا ﴾ (٥): تصدّقوا .

\* \* \*

( الطلاق ) وومن يَتَقَوا لَنْهُ يَجْمَلُ لَهُ مَخْرِجًا ﴾ (٢٠): ينجيه من كل كربٍ في الدنيا والآخرة

﴿ عَدَّتُ ﴾ (٧) : عصتُ .

(اللك)

(اللك

﴿ تَمَيّزُ ﴾ (<sup>(A)</sup> : تتفرق . ﴿ فَــُحْقًا ﴾ <sup>(٩)</sup> : بعداً .

( القــلم )

﴿ لَوْ تُدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ ﴾ (١٠) : لوترخَّص لهم فيرخَّصون .

ا ا آیا (۹) (۱۰ آیا (۵) (۱۰ آیا (۱۰) (۱۰) (۱۰ آیا (۱۰) (۱۰

﴿ زَنْهِ ﴾ (١) : ظلوم . ﴿ قَالَ أَنْ َ مَا مُونِ ﴾ (١) . أ. . .

﴿ قَالَ أُوْسَطُهُمْ ﴾ (٢): أعدلهم . ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (٢): هو الأمرااشديد الفظع من الهول يوم القيامة . ﴿ وَهُوَ مَكُظُومٌ ﴾ (٤): مغموم .

﴿ وَهُوَ مَـكُظُومٌ ﴾ (\*) : مفدوم . ﴿ مذمومٌ ﴾ (\*) : ملوم . ﴿ لَيُزْ ۚ لِقُونَكَ ﴾ (\*) : يماتونك .

( الحَاقَّة ) ﴿ لَنَّا طَهَى المَاءَ ﴾ (٧) : [ طغى ] : كَثر . ﴿ أَذَنْ وَاعِيةٌ ﴾ (٨) : [ واعية ] : حافظة .

﴿ إِنَى ظُنْنَتُ ﴾ (٩) : أيقنت . ﴿ مِنْ غِسْلِينِ ﴾ (١٠) : صديدٍ . ﴿ الخاطئون ﴾ (١١) : أهل الغار .

( الممارج )
﴿ ذِى الْمَمَارِجِ ﴾ (١٣) : الماة والفواضل .

• • • • ( نوح )

﴿ سُبُلاً ﴾ (١٣) : طرقا . ﴿ فِجَاجًا ﴾ (١٤) : مختلفة .

٣٦ قيا (١٠) ٢٧ قيا (١٠) ٣٦ قيا (١٠) ٢٠ قيا (١٤) ٢٠ قيا (١٣) \* \* \*

( الجن )

﴿ جَدُّ رَبُّنَا ﴾ (١) : فعله وأمره وقدرته .

﴿ فَلَا يَخَافُ بَخُسًّا ﴾ (٢) : نقصامن حسناته .

﴿ وَلَا رَهْمًا ﴾ (٢) : زبادة في سيئاته .

• • •

( المزَّمَّل )

﴿ كَثِيبًا مهيلاً ﴾ (٤): الرمل السائل.

﴿ وبيلاً ﴾ (٥) : شديداً .

( المدثر )

﴿ يُومْ عَسِيرٌ ﴾ (٦) : شديد .

﴿ لَوَّاحَةُ ۚ لَلْبَشْرِ ﴾ (٧) : مَفَيِّرة .

( القيامة )

﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ ﴾ (٨) : بيناه .

﴿ فَاتَّبِعُ قُولَ لَهُ ﴾ (<sup>()</sup> : اعمل به .

﴿ والتَّفَتِ السَّاقُ بالسَّاقَ ﴾ (١٠) : آخر يومٍ من أيام الدنيا وأول يومٍ من أيام الآخرة ، فتاتقي الشَّدَة بالشَدّة .

﴿ سدَّى ﴾ (۱۱) : مَلا .

( الإنسان )

﴿ أَمْشَاجِ ﴾ (١) : مختلفة الألوان .

﴿ مستطيراً ﴾ (٢) : فاشيا .

﴿ عبوساً ﴾ <sup>(٣)</sup> : ضيقا . ﴿ قَطَرُيراً ﴾ (<sup>٤)</sup> : طويلا .

(المرسلات)

﴿ كِفَاتًا ﴾ (٥): كفاء .

﴿ رُواسَيَ ﴾ (٦) : جبالاً . ﴿ شَامُحَاتُ ﴾ (٧) : مشرفات .

﴿ مَاءُ فَرَاتًا ﴾ (٨) : عَذَبًا .

(النبأ)

﴿ سراجاً وَهَاجاً ﴾ (٥): مضيئا. ﴿ من المعصراتِ ﴾ (١٠) : السحاب .

﴿ بَجَّاجًا ﴾ (١١) : منصبًا .

هِ أَلْفَافًا ﴾ (١٢) : مجتمعة . ﴿ جزاء وفاقا ﴾ (١٣) : وفق أعمالهم . ﴿ مَفَازًا ﴾ (١٤) : متنزهاً .

(٣) آية ١٠ (۲) آية ٧ (١) آية ٢ (۲) آیة ۲۷ (ه) آية ٢٥ (٤) آية ١٠

( A ) To YY (۷) آية ۲۷ 1: 4] (11) (۱۰) آية ١٤

(١٤) آية ٢١ (۱۳) آیة ۲۱

(٩) آبة ١٣

17 4 (14)

﴿ كُواعِبَ ﴾ (١): نواهد. ﴿ يقوم الرّوح ﴾ (٢) : ملك من أعظم الملائكة خلقا . ﴿ وَقَالَ صُوابًا ﴾ (\*) : لا إله إلا الله . (النازعات) ﴿ الرَّادِفَةُ ﴾ (1) : النفخة الثانية . ﴿ وَاجْفَةُ ﴾ (٥) خَانْفَة . ﴿ فِي الْحَافَرَةِ ﴾ (٧): الحياة . ﴿ تَمَكُّمُ إِنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَأَغْطَشَ ﴾ (^) : أظلم . ( عبس ) ﴿ وَجُوهُ مُسْفِرَةً ﴾ (١) : مشرقة . ( التكوير ) ﴿ كُوِّرَتْ ﴾ (١٠) : أظلمت . ﴿ الكدرت ﴾ (١١): تغيرت. ﴿ إِذَا عَسْمَ ﴾ (١٢) : أدر. (الانفطار) ﴿ فُجِّرَت ﴾ (١٣) : بعضها في بعض . ( ۲ ) آیهٔ ۲۸ 44 4] ( Y ) (١) آية ٣٣ (٦) آية ١٠ (ه) آية ٨

﴿ بُمْثِرَت ﴾ <sup>(۱)</sup> : بُحِبْرَت .

\* \* \*

( المطففين )

﴿ فِي عِلْمَيْنَ﴾ (٢) :الجنة .

. . .

( الانشقاق ) ﴿ انْ يَحُورَ ﴾ (٣) : ان ببعث .

﴿ بِمَا يُوعُونَ ﴾ (<sup>()</sup>: يُسِرّونَ .

( النُبرُوج ) ﴿ الوَدُودُ ﴾ ( ) : الحبيب .

ږ انو دو د چې ۱۰ حبيب . مد مد مد

( الطارق ) ﴿ لَقُولُ ۚ فَصْلُ ﴾ (٦٠ ؛ حق .

َ ﴿ بِالْهُزُ لِ ﴾ (٧) : بالباطِل .

ه به ه

( الأعلى )

﴿ غُفَاءَ ﴾ (<sup>(۱)</sup> : هشيًا . ﴿ أَحْوَى ﴾ <sup>(۱)</sup> : أسود .

هُ مَنْ تَوْكُی ﴾ <sup>(۱)</sup> : من الشرك .

﴿ وَذَكَرَ اسمَ رَبِّهِ ﴾ (١) : وحّد الله . ﴿ فَصَلَّى ﴾ (٢) : الصلوات الخمس .

\* \* \*

( الغاشية )

﴿ الفاشية ﴾ (٣) ، و ﴿ الطامَّة ﴾ ، و ﴿ الصاخَّة ﴾ ، و ﴿ الحاقَّة ﴾ ، و ﴿ القارعة ﴾ من أسماء يوم القيامة

﴿ من ضريعٍ ﴾ (٤): شجر ذو شوك.

﴿ وَنَمَارِقَ﴾ : المرافق . ﴿ يُمُسَيْطِرِ ﴾ (٢) : بجبّار

بِمسيطِرٍ ﴾ \* بجبار

( الفجر )

﴿ لِبَالْمُرْصَادِ ﴾ (٧) : يسمع ويرى . ﴿ جَمَّا ﴾ (^) : شديدًا .

﴿ جَمَّا ﴾ \* \* : شدید ۱ . ﴿ وأَنَّى لَهُ الذِّ كُرى ﴾ <sup>(٩)</sup> : كیف له .

\* \* \* \* ( الباد )

﴿ النجدين﴾ (١٠٠ : الضلاله والهدى

(الشبس)

ر طعاها ک<sup>(۱۱)</sup> : قسمها .

﴿ فِورِهَا وَتَقُواهَا ﴾ (١٣): بيَّن الخيروالشرُّ.

﴿ وَلاَ يَخَافَ عَقْبَاهَا ﴾ (١٣) : لا يخاف من أحدٍ عاقبة.

﴿ سَجَى ﴾ (١) : ذهب .

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٢): ماتركك وما أبغضك.

\* \* \*

( الشرح )

﴿ فَانْصِبُ ﴾ (٣) : في الدعاء .

\* \* \*

( قریش )

﴿ إِيلافِهِمْ ﴾ (3) : لزومهم .

( الكوثر )

﴿ شَا نِتْكَ ﴾ (\*) : عدوك .

(الإخلاص)

﴿ الصَّمَد ﴾ (٦): السيد الدي كمل في سؤدُده.

\* \* \*العَلق )

﴿ الفلق ﴾ (٧) : الخلق .

هذا لفظ ابن عباس، أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم فى تفسيرهما مفرقا ، فجمعته ، وهو وإن لم يستوعب غريب القرآن فقد أنى على جملة صالحة منه .

٣ مَآ ( ٥ ) لَهُ ٣ ١ مَآ ( ٧ )

7) \*:

۲ مَآ (۲)

وهذه ألفاظ لم تذكر في هذه الرواية سقتها من نسخة الضحاك عنه . قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعة ، حدثنا منجاب بن الحارث (ح) ، وقال ابن جرير : حُدِّثتُ عن المنجاب حدثنا بشر بن عمارة ، عن أبي روْق ، عن الصّحاك ، عن ابن عباس في قوله تعالى :

```
﴿ الحَدُ للهِ ﴾ (١): قال: الشكر لله .
```

 <sup>(</sup>١) سورة الفاتحة ٢
 (٢) سورة البقرة ٢
 (١) سورة البقرة ١٠
 (١) سورة البقرة ١٠
 (١) سورة البقرة ١٠
 (١) سورة البقرة ٢٠
 (١) سورة البقرة ٢٠
 (١) سورة البقرة ٢٠
 (١١) سورة البقرة ٢٠

﴿ وَقُولُوا حَطَّةٌ ﴾ (1): قُولُوا هذا الأمر حق كما قيل الحم . ﴿ الطُّورَ ﴾ (٢):ما أنبت من الجبال ، وما لم ينبت فليس بطور .

﴿ خاستين ﴾ (٣): ذليلين .

﴿ نَكَالًا ﴾ (٤): عقوبةً .

﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ﴾ (٥) : من بعدهم .

﴿ وَمَا خَلْفُهَا ﴾ (٦) : الذين بقوامعهم ٠

﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾ (٧) : تذكرة .

﴿ مِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ (^): بَمَا أَكُومُكُم به.

﴿ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ (٥) : الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى .

﴿ قانتون ﴾ (١٠) : مطيعون .

﴿ القواعدَ ﴾ (١١) : أساس البيت .

﴿ صِيْبَعَةَ الله ﴾ (١٢) : دين الله .

﴿ أَكَاجُونِنَا ﴾ (١٣) : أَنْخَاصِمُونِنَا .

﴿ يُنْظُرُونَ ﴾ (١٤) : يؤخّرون .

﴿ أَلَّدُ الْخُصَامِ ﴾ (١٥) : شديد الخصومة .

﴿ فِي السُّلْمِ ﴾ (١٦) : في الطاعة .

﴿ كَافَّةً ﴾ (١٦) : جميعًا .

﴿ كَدَأْبِ ﴾ (١٧): كصنع .

<sup>(</sup>١) سورة البعرة ٨٥ . (٢) سورة البقرة ٦٣ (٣) سورة البقرة ٦٥

<sup>(</sup> ٤ ) سورة البقرة ٦٦ 💎 ( ٥ ) سورة البقرة ٦٦ 💮 ( ٦ ) سورة البقرة ٦٦

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ٦٦ ( ٨) سُورة البقرة ٧١ . ( ٩) سورة البقرة ٨٧

<sup>(</sup>١٠) سِورة البقرة ١١٦ (١١) سورة البقرة ١٢٧ (١٢) شورة البقرة ١٣٩

<sup>(</sup>١٣) سُورة البقرة ١٣٩ 💎 (١٠) سورة البقرة ١٦٢٥ 💮 (١٥) سورة البقرة ٢٠٤

<sup>(</sup>۱٦) سورة البقرة ۲۰۸ 💎 (۱۷) سورة آل عمران ۱۱

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾ (١) : بالمدل .

﴿ رَبَانَيِينَ ﴾ (٢) : علماء فقهاء .

(١٠) سورة الأنعام ١٣٤

(١٣) سورة الأعراف ٨٥

(١٦) سورة الأعراف ١٣٩

﴿ الْأَكُمَةَ ﴾ (٢) : الذي يولَد وهو أعي .

```
﴿ وَلَا تَهْنُوا ﴾ (٤) : وَلَا تَضْعَفُوا .
                              ﴿ وَاسْمِعُ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ (٥) : يقولون : اسمع لاسمعت .
                                        ﴿ لِيًّا بِأَلْسَلْتُهُم ﴾ (٥): تحريفا بالكذب.
                                                        ﴿ إِلَّا إِنَاتًا ﴾ (٦) : مواتًا .
                                                 ﴿ وعَزَّرُ بُمُوهُم ﴾ (٧) : أعنتموهم .
                               ﴿ لَبِنْسَ مَاقِدَّمت أَنفُسُهِم ﴾ (^): قال: أمرتهم.
                                            ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُن فَتَلْتُهُم ﴾ (١) : حجَّتهم .
                                                   ﴿ بمعجزين ﴾ (١٠) : بمسابقين .
                                                  ﴿ قُومًا عَمِينَ ﴾ (١١) : كَفَّاراً .
                                                         ﴿ بَسْطَةً ﴾ (١٢) : شدّةً .
                                                ﴿ وَلَا تَبْخُسُوا ﴾ (١٣) : لَا نظامُوا .
                                  ﴿ الْقُمَّلَ ﴾ (١٤): الجراد الذي ليس له أجنعة .
                                                     ﴿ يَعْرِ شُونَ ﴾ (١٥) : يبنون .
                                                        ﴿ مُتَبَّرُ ﴾ (١٦) : هالك .
                                            ﴿ نَفَذُهَا بَقُوَّةٍ ﴾ (١٧) : بجدٌّ وحزم .
                                          ﴿ إِصْرَاهُمْ ﴾ (١٨) : عهدهم ومواثيقهم .
( ۲ ) سورة آل عمران ۷۹
                               ( ۲ ) سورة آل عمران ٤٩
                                                              ( ١ ) سورة آل عمران ١٨
 ( ٦٠) سورة النماء ١١٧
                                  ( ٥ ) سورة النساء ٦ ؛
                                                            (٤) سورة آل عمران ١٣٩
   ( ٩ ) سورة الأنعام ٢٣
                                                                  (٧) سورة المائدة ١٢٠
                                  ( ٨ ) سورة المائدة ٨٠
```

(١١) سورة الأعراف ٦٤

(14) سورة الأعراف ١٣٣

(١٧) سورة الأعراف ١٤٥

(١٢) سورة الأعراف ٦٩

(١٥) سورة الأعراف ١٣٧

(١٨) سورة الأعراف ١٥٧

( كَ ـ الإنقال ج ٢ )

﴿ مُرْساَها ﴾ (١): منتهاها .

﴿ خَذِ الْمَفُورَ ﴾ (٢) : أَنفَقَ الفضل .

﴿ وَأَمُرُ بِالْعَرِّفَ ﴾ (٢) : بالمعروف .

﴿ وَجِلَتْ ﴾ (٣) : فرَ قت .

﴿ البُرِيمُ ﴾ (٤): الخرس.

﴿ فُرْ قَاناً ﴾ (٥) : نصرا .

. ﴿ بِالْعُدُوةِ الدُّنيا ﴾ (٦) : شاطىء الوادى .

﴿ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً ﴾ (٧) : الإل : القرابة ، والذَّمَّة : العهد .

﴿ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (<sup>()</sup> : كيف يكذبون .

﴿ ذلك الدِّينُ ﴾: (١) القضاء.

﴿ عَرَضاً ﴾ <sup>(۱۰)</sup> : غنيمة .

﴿ الشُّقَةِ ﴾ (١٠) : المسير .

﴿ فَتُبْعَانِهِم ﴾ (١١) : حبسهم .

﴿ مَلْجِأً ﴾ (١٣) : الحرز في الجبل .

﴿ أُومِغَارَاتٍ ﴾ (١٢) : الأسراب في الأرض المخيفة .

﴿ أُومُدُّخَلاً ﴾ (١٢) : المــأوى .

﴿ وِالْعَامِلِينَ عَلَيْهِا ﴾ (١٣) : السعاة .

﴿ نَسُوا الله ﴾ (١٤) : تركوا طاعة الله .

﴿ فَلَسِيَهُمْ ﴾ (١٤) : تركهم من ثوابه وكرامته .

( ۷ ) سورة التوبة ۸ ( ۸ ) سورة النوبة ۳۰ ( ۹ ) سورة التوبة ۳۳ (۱۲ ) سورة التوبة ۷۳ (۱۲ ) سورة التوبة ۷۳ (۱۲ ) سورة التوبة ۷۳ (۱۲ )

(۱۳) سوره التوبه ۲۰ (۱٤) سوره التوبه ۲۷ (۱۴) سوره التوبه ۲۷

<sup>(4)</sup> سورة الأعراف ١٨٧ (٢) سورة الأعراف ١٩٩ (٣) سورة الأنفال ٢ (4) سورة الأنفال ٢٢ (٥) سورة الأنفال ٢٩ (٦) سورة الأنفال ٢٤ (٧) سورة التوبة ٨ (٨) سورة النونة ٣٠ (٩) سورة التوبة ٣٠

﴿ عَكَرُ قِيمٍ ﴾(١): بديمهم. ﴿ المذِّرُونَ ﴾ (٢) :أهل المذر . غداج : <sup>(۲)</sup> ﴿ أَمْسَةُ ﴾ ﴿ غَلْظَةً ﴾ (°): شدة. ﴿ يُفَتَّنُونَ ﴾ (٥) : يبتلون . ﴿ عزيز ﴾ (<sup>٦)</sup> : شديد . ﴿ مَاعَنِيمٌ ﴾ (١): مَأْشَقُ عَلَيْكُما . ﴿ يُمُ اقْضُوا إِلَّ ﴾ (٧) : انهضوا إلى . ﴿ وَلا تُنظرون ﴾ (٧) : تؤخّرون . ﴿ حَقَّتْ ﴾ (<sup>٨)</sup> : سبفت . ﴿ وَبِعَلِمُ مُسْتَقَرَّهَا ﴾ (١): يأتيها رزقها حيث كانت. ﴿ مُنيبٌ ﴾ (١٠) : القبل إلى طاعة الله . ﴿ وَلَا يَلْتَفَتُّ ﴾ (١١) : يتخلُّف . ﴿ وَلاَتَعْتُوا ﴾ (١٢) تسعَوا . ﴿ مَثْتُ لَكَ ﴾ (١٣) : تَهَيَّأْتُ لَكُ. وَكَانَ يَقَرُوْهَا مُهُمُورَةً. ﴿ وَأَعْتَدَتَ ﴾ (١٤) : هيأت . ﴿ على العرشِ ﴾ (١٥) : السرير . ﴿ هَذِهِ سَبِيلِي ﴾ (١٦): دعوتى . ﴿ اَلَمُناكُ ﴾ (١٧) ماأصاب القرون الماضية من العذاب.

(٣) سورة التوية ١٢٠ (٢) سورة التوبة ٩٠ (١) سورة التوبة ٦٩ (٦) سورة التوبة ١٢٨ ( ه ) سورة التوبة ١٢٦ (٤) سورة التوبة ١٢٣ ( ۹ ) سورة هود ٦ ( ۸ ) سورة يونس ٣٣ (۷) سورة يونس ۷۱ (۱۲) سورة هود ۸۰ (۱۱) سورة هود ۸۱ (۱۰) سورة هود ۷۰ (۱۵) سورةيوسف ۱۰۰ (۱٤) سور يوسف ٣١ (۱۲) سورة يوسف ۲۴ (۱۷) سورة الرعد ٦ (۱٦) سورة يوسف ۱۰۸

﴿ الغيب والشُّهادَةِ ﴾ (١) : السرّ والعلانية .

﴿ شديدُ الْمِحالِ ﴾ (٢): شديد المكر والعداوة .

﴿ عَلَى تَحْوُنُونِ ﴾ (٢): نقصٍ من أعمالهم .

﴿ وَأُوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحَلُّ ﴾ (٤) : أَلَهُمُهَا .

﴿ وَأَضِلُ سَبِيلًا ﴾ (٥) : أبعد حجّة .

﴿ قبيلاً ﴾ <sup>(٦)</sup> : عيانا .

﴿ وَابْتَغِ َ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلاً ﴾ (٧): اطلب بين الإعلان والجهر، وبين التعافت والخفض طريقاً لاجهراً شديدا ولاخفضا لايُسمع أذنيك .

﴿ رُطَبًا جنيًا ﴾ (^) : طربًا . ﴿ أَنْ يَفَرُطُ ﴾ (^) : يعجل.

﴿ يَطُفُنَى ﴾ (٩) : يعتدى .

﴿ لاتظمأ ﴾ (١٠) : لاتعطش .

﴿ وَلَا تَضْعَى ﴾ (١٠) : لايصيبك حرّ.

﴿ إِلِّي رَبِّوةٍ ﴾ (١١) : المكان المرتفع .

﴿ ذَاتِ قَرَارِ ﴾ (١١): خصب.

﴿ وَمَعِينَ ﴾ (١١) : ماء طاهر . ﴿ أُمَّنَّكُمْ ﴾ (١٢) : دينكم .

﴾ ﴿ تبارك ﴾ (١٣) تفاعل من البركة .

﴿ كُرَّةً ﴾ (١٤) : رجعةً .

<sup>(</sup>۱) سورة الرعذ ۹ (۲) سورة الرعد ۱۳ (۳) سورة النجل ٤٧ (٦) سرة النجل ٤٧ (٤) سرة النجل ٤٧ (١٠) سرة الاسلام ١٣ (١٠)

 <sup>(</sup>٤) سورة النجل ٦٨ (٥) سورة الإسراء ٧٢ (٦) سورة الإسراء ٩٣ (٧) سورة الإسراء ٩٨ (٩) سورة الإسراء ١٩٠ سورة الإسراء الإسراء الإسراء

<sup>(</sup>۱۰) سورة طه ۱۱۹ (۱۱) سورة المؤمنين ٥٠ (۱۲) سورة المؤمنين ٥٣ (١٢) سورة المؤمنين ٥٣ (١٣) سورة الفرمان ١٠٢ (١٣)

﴿ وَلَا يُنذُ فُونَ ﴾ (١٤) : لايقيئون كما يقى، صاحب خمر الدنيا .

﴿ الحنت العظيم ﴾ (١٥) : الثَّرْك .

﴿ الْمِيمَنُ ﴾ (١٦) : الشاهد .

﴿ العزيزُ ﴾ (١٠): المقتدر على مايشاء .

﴿ الحكيمُ ﴾ (١٦): الحكيم لما أراد.

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ١٢ (٢) سورة النمل ٨٩ (١) سورة النمل ٢٥ (٦) سوره الصافات ٢٤ ( ٥ ) سورة الصافات ٢٣ (٤) سبورة فاطر ٢٧ ( ٩ ) سورة الصافات ١٤٢ ( ٨ ) سورة الصافات ٣٦ (٧)سورة الصاقات ٢٠ (١٢) سورة القبر ١ (۱۱) سورة فصلت ۲٦ (۱۰) سورة فصات ٣ (١٥) تسووة الواقعة ٦؛ (١٤) سنورة الواقعة ١٩ (١٣) سۇرةالواقعة ٥ (١٦) سورة الحشر ٢٣

﴿ خشبُ ستَدةٌ ﴾ (١) : نخل .

﴿ مِن فَعُلُورٍ ﴾ (٢) : تشقَّق .

﴿ وهو حديرٌ ﴾ (٣) : كليل ضعيف .

﴿ لَاتُرْجُونَ لِلَّهُ وَقَارًا ﴾ (؛) : لأتخافوناه عظمةً .

﴿ جَدَّ رَبِّنَا ﴾ (٥) : عظمته .

﴿ أَتَانَا اليقينَ ﴾ (٦) : الموت .

﴿ يَتَّمَعَّى ﴾ (٧) : يختال .

﴿ أَتُرَابًا ﴾ (^) : في شقِّ واحد ،ثلاث ٍ وثلاثين سنة .

﴿ مُرْسَاهَا ﴾ (١) : منتهاها .

﴿ مَتَاعًا لَـكُمْ ﴾ (١٠) : منفعة

﴿ تَمْنُونَ ﴾ (١١) : منقوص .

(۱۰) سورة عيس ٣٢

<sup>( 1 )</sup> سورة المنافقين ٤ ( ٧ ) سورة اللك ٣ ( ٣ ) سورة الملك ٤ ( ٦ ) سورة المدثر ٤٧ ( ٤ ) سورة المدثر ٤٧ ( ٩ ) سورة المنازعات ٤٠ ( ٧ ) سورة المنازعات ١٠ ( ٧ ) سورة المنازعات ١٠

<sup>(</sup>١١) سورة الاشقاق ٢٠

## فصل

قال أبو بكربن الأنباري: قد جاء عن الصحابة والتّابعين كثيرا، الاحتجاجُ على غريب القرآن ومشكله بالشُّمر . وأنكر جماعة لاعلم لهم على النحويّين ذلك ، وقالوا : إذا فعلتم ذلك جعلتم الشُّمَر أصلاً للقرآن ؛ قالوا : وكيف يجوزأن يُحتُّجُّ بالشُّمر على القرآن ، وهو مذموم في القرآن والحديث! قال : وليس الأمرُ كما زعموه من أنَّا جملنا الشَّعر أصلاً للقرآن ، بل أردنا تبيين الحرف الغريب من القرآن بالشَّعر ؛ لأنَّ الله تعالى قال : ﴿ إِنَّا جَمَّلْنَاهُ ۚ وَرْآ نَا عَرَ بِيًا ﴾ ، (١) وقال : ﴿ بِلْسَانِ عَرِيْ مُبِينٍ ﴾ (٢)

وقال ابنُ عباس: الشُّعر ديوان العرب؛ فإذا خنى علينا الحرف من القرآن الَّذي أنزله الله بلغة المرب رجمُنا إلى ديوانها فالتمسنامعرفة ذلك منه .

ثم أخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس ك قال : إذا سألتموني عن عَريب القرآن فالتمسوه في الشمر، فإنَّ الشَّمر ديوانَ العرب.

وقال أبوعبيد في فضائله : حدَّثنا هُشيم ؛ عن حُصين بن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن عبد الله بن عُتبة ؛ عن ابن عباس ، أنّه كان يُسألُ عن القرآن فينشر فيه الشمر . قال أبو عبيد : يعني كان يستشهد به على التفسير .

قلت : قد روبنا عن ابن عباس كثيرا من ذلك ؛ وأوعب ماوريناه عنه مسائل نافع بن الأزرق ؛ وقد أخرج بمضَّها ابنُ الأنباريُّ في كتاب الوقف ، والطَّبر أبي في معجمه الكبير، وقد رأيتُ أن أسوقها هنا بمامها لُنَستفاد:

أخبرني أبو عبد الله محمد بن على الصالحي بقراءتي عليه ، عن أبي إسحاق التُّنُوخي ، عن القاسم بن عــ اكر ، أخبرنا أبو نصر محمد بن عبد الله الشَّيرازي ، أخبرنا أبو المظفر محمد بن أسعد العراقي ، أخبرنا أبو على محمد بن سعيد بن تُنهان الكاتب، أخبرنا أبو على بن شاذان ، حدثنا أبو الحسين عبد الصمد بن على بن مكرم المعروف بابن الطستي ، حدثنا أبو سهل السرى بن سهل الجنديسابوري ؛ حدثنا يحيى بن أبي عبيدة بحربن فَرُّوخ المسكى ، أخبرنا سعد بن أبي سعيد ، أخبرنا عيسي بن ( ۲ ) سورة النحل ۱۰۳

<sup>(</sup> ۱ ) سورة الزخرف ۲

دأب، عن محميد الأعرج وعبد الله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه، قال: بينا عبد الله بن عباس جالس بفناء السكعبة قد اكتنفه النّماس يسألونه عن تفسير القرآن، فقال نافع بن الأزرق (۱) لنجد من عويم (۲): قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بمالا علم له به، فقاما إليه فقالا: إنّا نويدأن نسألك عن أشياء من كتاب الله فتفسّرها لنا، وتأتينا بمصادقة من كلام العرب؛ فإنّ الله تعالى إنما أنول القرآن بلسان عربي مبين، فقال ابن عباس : سَلاَني عمّا بدا لكما ، فقال نافع: أخبر في عن قول الله تعالى : هو عَن أليمين وَعن عباس : سَلاَني عمّا بدا لكما ، فقال نافع: أخبر في عن قول الله تعالى : هو عَن أليمين وَعن الشّمال عزين من الأبرص وهو يقول :

فجاءوا يُهْرَعونَ إليه حتى يكوُنوا حَوْلَ مِنْبَره عِزِينا (؛)

قال: أخبرنى عنقوله: ﴿وَابْتَغُوا إليه الْوَسيلة ﴾ ، (٥) قال: الوسيلة الحاجة ، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت عَنْتَرَة وهو يقول:

إنَّ الرجال كَمُمْ إليك وسيلة إنْ يأخذوك تَكَحَلِي وَتَخَصَّبِي (٦)
قال: أخبرنى عنقوله: ﴿ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ ، (٧) قال: الشَّرْعة: الدَّين، والمنهاج: الطريق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وهو يقول:

<sup>(</sup>۱) نافع بن الأزرق بن قيس الحنى، الحرورى ، رأس الأرارقة الحوارج ، وإليه نسبتهم . كان أمير قومه وفقيههم . توفى سنة ٦٠٠ وانظر السان الميران للذهبي ٢: ١٤٤ (٢) مجدة بن عامرالحروري الحنني ، رأس الفرقة النجدية من الحرارج ، وكان من أصحاب التورات في الإسلام . توفى سنة ٢٠ وانظر مرآة الجنان ١٤٤:

<sup>(</sup>٣) سورة المحارج ٣٧

<sup>(</sup>٤) لم أجده في ديوانه

<sup>(</sup> ه ) سورة المائدة ٢٥

<sup>(</sup>٦) ديوا ٩ ( ٣٥ ضمن كتاب العقد الثمين) .

<sup>(</sup> V ) سورة المائدة ٨٤

لَقَدْ نَطَقَ المَّامُونُ بِالصَّدْق وَالْهَدَى وَبَيْن للإسلام دِيناً وَمِنْهَاجاً قَال: وهل قال: أخرى عن أقوله: ﴿ إِذَا أَنْهَرَ ويَنْعِه ﴾ (١)، قال: نصحه وبلاغه، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

إذا مامَشَتْ وسُطَ النِّسَاء تأوَّدَتْ كَا اهْنَزَّ غُصْنُ ناعم النَّبْت يانعُ

قال: أخبرنى عنقوله تعالى: ﴿ وَرِيشًا ﴾ (٢) ، قال: الريشالمال ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت الشاعر يقول:

فرِشْنی مخیر طاکما ما قَدْ بَر یْتنی وخَیرُ الوالی مَنْ بَرَ یِشُ وَلاَ یَبْرِی

قال: أخبرنى عنقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ﴾، (٣) قال: في اعتدال واستقامة، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت أبيدبن ربيعة وهو يقول:

ياعَيْن هَلا بكيتِ أَرْبَد إِذْ فَمْنَا وقام الخصوم في كَبدَ (١)

قال : أخبرى عن قوله تمالى : ﴿ يَكَأَدُ سَنَا برقه ﴾، (٥) قال : السَّنا الضوء ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت أبا سفيان بن الحارث يقول :

يَدْعُو إِلَى الْحِقِّ لا يَبغَى بِهِ بَدَلاً يَجلُو بِضَوْء سَناهُ داحِيَ الظُّلْمِ

قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ وَحَفَدَةً ﴾ ، (٢) قال : وَلَه الوله ، وهم الأعوان ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر يقول :

حفظ الولائد ِ حَوْلَمُنَ وأسلَمَت بأكفهنَ أزِمَّةُ الأَجَالِ قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ وَحناناً مِنْ لَدُنَّا﴾، (٧) قال: رحمة من عندنا، قال:

<sup>( 1 )</sup> سورة الأنمام ٩٩ ( ٢ ) سورة الأعراف ٢٦ ( ٣ ) سورة البلد ٤

<sup>(</sup>٤) ديو ١٦٠٩ ، والكبد: القيام إعلى الأمر الشديد.

<sup>(</sup> a ) سُورة النور ٤٣ (٦) سورة النجل ٧٢ (٧) سورة مريم ١٣

وهل تمرف المرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت طرفة بن العبد يقول:

أبا مُنذر أفنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَمْضَنَا حَنَانَيْكَ بَعضُ الشَّرِ أهونُ مِنْ بَمْضُ (١)

تا مُنذر أَنْ اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّ

قال : أخبر نوى عن قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمْ كَيْأُسِ اللَّذِينَ آمَنُوا ﴾ ، (٢) قال : أفلم يعلم ، بالمة بنى مالك ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت مالك بن عوف يقول :

لَقَدْ يَئِسَ الْأَقُوَامُ أَنِّى أَنَا ابِنُهُ وَإِن كَنتُعن أَرْضِ العشيرةِ نَائِياً قَالَ : ملمونا محبوسا من الخير ، قال : ملمونا محبوسا من الخير ،

قال : وهل تمرف المرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سممت عبد الله بن الزَّبْمَرَى يقول :

إِذْ أَنَانِيَ الشَّيْطَانُ فِي سِنَةَ النَّو مِ وَمَنْ مَالَ مَيْلَهُ مَثْبُورًا

قال : أخبر في عن قوله تعالى : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْحَاضِ ﴾ ، (٤) قال : ألجأها ، قال · وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت حسّان بن ثابت يقول :

إِذْ شَدَدْنَا شَدَّةً صَادِقةً فَاجَأْنَاكُم إِلَى سَفْجِ الْجُبَلُ (٥) قال : أخبر بى عن قوله تعالى : ﴿ نَديًا ﴾ (٦) قال : النّادى : المجلس ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر يقول :

يَوْمَانِ يوم مُقاماتٍ وَأَنْدِيَةٍ ﴿ وَيَوْمُ سَيْرٍ إِلَى الْأَعْدَاءُ تَأْوِيب

قال : أخبر في عن قوله تمالى: ﴿ أَثَاثًا وَرِئيًّا ﴾ ، (٧) قال : الأثاث : المتاع ، والرى من الشراب ، قال : وهل تعرف العرف ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت الشاعر يقول :

آبِ ، فان . وقل لفرف المورك ولك ، فان المرابع من الأعاث (١٠) على الجمولِ عَداةً ولَّوا مِنْ الرَّبي الكريم من الأعاث (١٠)

أَشَاقَتُكَ الظَّمَانُنُ بُومَ بَانُوا لِبَدِي الرِّئِي الجَمِيلِ مِنَ الْأَثَاثُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٢٠ (٢) سورة الرعد ٣١ (٣) سورة الإسراء ١٠٢

<sup>(</sup>٤) سورة مريم ٢٣

<sup>(</sup> ه ) دوانه ۳۰۲ ( ۲ ) سورة مربم ۷۳ ( ۷ ) سورة مربم ۷۶

<sup>(</sup> A ) اللّــان « رأى » ، وأورد البيت بنسته لمحمد نمير الثقيق بهذه الرواية :

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ فَيَذَرَهَا قَاءًا صَفْصَفًا ﴾ ، (1) قال: القاع: الأملس ، والصفصف المستوى ، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم ، أما سمعت الشاعريقول:

بمُلُمُومَةٍ شَهْبًا لُوقَذَافُوا بِهَا شَمَارِ بِنَحَ مِنْ رَضُوى إِذَنْ عَادَ صَفْصَفَا قَالَ : قال : قال : ﴿ وَأَنْكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ ، (٣) : قال : لا تَعْرَقُ فِيها مِن شَدَّة حرّ الشمس ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمت الشاعر يقول :

رأت رجلاً أمَّا إذا الشَّمْسُ عَارَضَتْ فَيَضْحَىَ وأمَّا بالعَشِىّ فيخصِرُ (٢) قال : أخبر بى عن قوله تعالى : ﴿ له خُو َ ارْ ﴾ ، (٤) قال : له صِياح ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول الشاعر :

كَأْنَّ بَنِي مِعَاوِيةَ بِن بَكْرٍ إِلَى الإِسلام صَائْعَةٌ تَخُور

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَنبِيَا فِي ذَكْرِي ﴾ (٥) قال: لاتصففا عن أمرى ، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الشاعر:

إِنَّى وَجَدِّكُ مَا وَنَيْتُ وَكُمْ أَزَلَ أَبِنَى الْفَكَاكَ لَهُ بَكُلِّ سَبِيلِ قال: أخبرنى عن قوله تمالى: ﴿ الْقَارِنَعَ وَالْمُمْتَرَّ ﴾ ، (٦) قال: القانع الذي يَمْنَع بما أعْطِي ، والمعترّ: الذي يمترض الأبواب ، قال: وهل تعرف المرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الشاعر:

عَلَى مُكْثَرِيهِمْ حَقَّ مَنْ يَعْتَرِيهِمُ ۚ وَعِنْدَ المَقِلَينَ السَّمَاحَةُ وَالْبَذْلُ (٧)

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۱۰۹ (۲) سورة طه ۱۱۹

<sup>(</sup> ٣ ) لعمر بن أبي ربيعة ، ديوانه ٩٤

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٤٨ (٥) سورة طه ٤٢ (٦) سورة الحج ٣٦

۱۱٤ ) لزمير ۱۱٤ د بوانه ۱۱٤ .

قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ وَ قَصْرِ مَشْيِدٍ ﴾ (١) قال : مشيد بالجصّ والآجرّ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعتَ عدى بن زيد يقول :

شَادَهُ مَرْمَراً وَجَلَّلَهُ كِلْساً فَللطَّيْرِ فِي ذَرَاهُ وُ كُورُ (٢)

قال: أخبر في عن قوله تعالى: ﴿ شُوَاظُنْ ﴿ ثُا قَالَ: الشُّواظ: اللهب الذي لادخان له ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول أميَّة بن أبي الصلت :

يظل يَشب كيراً بعد كير وينفخ دائباً لهب الشُّواظ (٤)

قال: أخبرنى عنقوله تمالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُنُومِنُونَ ﴾ ، (٥) قال: فازواوسعدوا ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم أما سمعت قول كبيد بن ربيعة:

فاعقلي إن كنت لَمَّ اللَّهُ يَعِيمِ وَلَقَدُ أَفْلَحَ مَنْ كَانَ عَقَلُ (٦)

قال: أخبرنى عنقوله تعالى: ﴿ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاء ﴾ ، (٧) قال: يقوّى ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول حسان بن ثابت:

برجال لَسْتُمُو أَمْنَاكُمُمْ أَيَّدُوا جِبريلَ نَصْرًا فَنَزَلْ (^)

قال: أخبرنى عن قوله تَمالى: ﴿ وَنُحَاسُ ﴾ ، (٩) قال: هو الدخان الذى لا لهب فيه ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الشاعر:

يُضى ، كَضُو ْ عِيراجِ السَّلِيطِ لَمْ يَجْمَلِ اللهُ فِيهِ نُحَاسًا

قال: أخبرنى عنقوله تعالى: ﴿ أَمْشَاجِ ۗ ﴾ (١٠) قال: اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذا وقع في الرَّحِم، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم، أماسمه قول أبي ذؤيب:

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٢: ١٣٩

<sup>(</sup>ع) ديوانه ٣٩

<sup>(</sup>٦) ديوانه١٧٧

<sup>(</sup>۸) دیوانه ۳۰۶

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنسان ٢

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٥٤

<sup>(</sup>٣) سورة الرحن ٣٥

<sup>(</sup> ٥ ) سورة المؤمنين ١

<sup>(</sup>۷) سورة آل عمران ۱۳

<sup>(</sup>٩) سورة الرحن ٣٥

كَأَنَّ الرِّيشَ والفُوقَ منهُ خِلالَ النَّصْلِخَالَطُهُ مُشِيجُ (۱) قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ وَفُومِهَا ﴾ (۲): قال: الحنطة،قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم، أما سمعت قول أبى محْجَن النَّفْقِ:

قَدْ كُنْتُ أَحْسُدِنِي كَأْغَنِي وَاحْدِ ۚ قَدِمَ المدينَةُ عَنْ زِرَاعَةً فُومِ (٣)

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ وَأَ نَتُمْ سَامِدُونَ ﴾ ، (2) قال: السَّموداللهووالباطل ، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول هزيلة بنت بكر ، وهى تبكى قوم عاد :

لَيْتَ عَادًا قَبِلُوا الحق وَلَمْ يُبْدُوا حُجودَا<sup>(٥)</sup> قيل فقمْ فانظر إليهم ثم دَعْ عنك السَّمودَا

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلَ ﴾ ، (٥) قال: ليس فيها مَنَّنَ ولا كراهية كخمر الدنيا ، قال: وهل تعرب العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعتقول امرئ القيس:

ربّ كأس شربتُ لاغَوْلَ فِيهاً وسَقَيْتُ الندِيمَ مِنْهَا مِزَاجَا(٧) قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ ، (٨) قال : اتّساقه اجتماعه، قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم ، أما سمعت قول طَرَفة بن العبد :

إِنَّ لَنَا قلائصًا نَقَانقًا مُسْتَوْسِقات لَوْ تَجِدْنَ سَائِقًا (٩)

<sup>(</sup>۱) نسبه في ديوان الهذاين ٣: ١٠٤ إلى عمرو بن الداخل الهذلى ، ورواه:

كان الرَّيشَ والفُوقَيْنِ مِنْهُ خِلالَ النَّصْلِ خَالطَهُ مُشيجُ
وانظره في اللسان (مشج) بنسبة أخرى .
(٣) اللسان (فوم) بهذه النسبة .

<sup>(</sup> ۲ ) سورة البقرة ٦١

 <sup>(</sup>٤) سورة النجم ٦١
 (٥) البيت الثان في اللسان من غير نسبة ، قال : السامد القائم في تحير .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٤٧ (٧) لم يرد في ديوانه

<sup>(</sup>٧) سورة الاشقال ١٨ (٩) اللسان (وسق) ،دون نسبة

قال :أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ،(١) قال : باقون ، لايخرجون منها أبداً ٤ قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم • أما سمعت َ قول عدى بن زيد : فَهَلْ مِنْ خَالِدٍ إِمَّا هَلَكُناً وَهَلْ بِالمُوتِ بِاللَّناسِ مِن عَارٍ! قال . أخبر بي عن قوله تعالى : ﴿ وجفان كَالْجُوابِ ﴾ (٢) ، قال : كَالْحَيَاضُ ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ،أما سممتَ قول طَرَفة بن العبد : كالجوابي لاتني مترعةً لقركى الأضياف أوللمعتضر (٣)

قال : أخبر بي عن قوله تعالى : ﴿ وَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَالَمِهِ مَرَضٌ ﴾ ، (٤) قال : الفجور والزنى : قال : وهل تمرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول الأعشى :

حافظً للفرج راض بالتُّقى ليس ممن قلبه فيه مرض (٥)

قال : أخبرنى عن قوله تمالى : ﴿ مِنْ طِنْ ِ لَازِبٍ ﴾ ، (٦) قال : الملتزق ، قال : وهل تعرف المرب ذلك؟ قال: نعم، أما سممت قول النابغة:

فَلَا يَحْسُبُونَ الْخُيْرَ لَا شَرَّ بَعْدَهُ وَلَا يَحْسَبُونَ الشَّرَّ ضَرْبَةَ لَازِبِ(٧)

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿أندادا ﴾ ، (^) قال: الأشباه والأمثال ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال:نعم ، أما سمعت قول لَبيد بن رَبيعة :

أُحْدُ اللهَ فلا ندَّلهُ بيديهِ الخيرُ مَاشَاءَ فَمَلْ (٩)

قال : أخْبرى عن قوله تعالى : ﴿ لَشُوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ﴾ ، (١٠) قال : الخلط . الحميم والفساق، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:

تِلْكَ المكارِمُ لا قَمْمَانِ مِنْ لَبَن شِيبًا بَمَاء فَعَادًا بَمْدُ أَبُو الأَ(١١)

قال: أخبري عن قوله تمالى: ﴿ عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا ﴾ ، (٢) قال: القطُّ: الجزاء، قال :وهل تعزف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعتَ قول الأعشى :

Arailys ( W ) ز ۲ ) سبرة سبأ ۱۳ (١) سورة البقرة ٣٩ (٦) سورة الصافات ١١ ( ه ) لم أجده في ديوانه (٤) سبورة الأحزاب ٣٢ ( ۹ ) ديوانه ۱۷٤ ( ٨ ) سپورة البقره ٢٢

<sup>(</sup> v ) ديوانه ٩ (۱۲)سورهس۱۱ (١١) لأبي الصلت ،طبقات الشعراء ٤٨ (١٠) سورة الصافات ٦٧

وَلَا الملك النَّعمان يَوْمَ لقيته بنَّعمته يُعطى القُطُوط و يُطلِق (١)
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ مِنْ حَمَا مُسنُون ﴾ ،(٢) قال: الحَمَّ السواد ،
والمسنون: المصوَّر ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ نعم ، أما سمعت قول حزة بن
عبد المطلب:

أَغَرُّ كَأَنَّ البدوَ سُنَّةُ وَجْمِهِ جلا الغَيَمِ عنه صوده فتبدَّدَا قال: فأخبر بي عن قوله تعالى: ﴿البائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ (٣) فأل : الذى لا بجدُ شيئاً من شدَّة الحال، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول طَرَفة : يغشاهمُ البائس المدقِّع والضَّيْف وجاز مجاوز جُنُبُ (٤)

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ مَا، غَدَقاً ﴾ (٥) قال: كثيراً جاريا، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول الشاعر:

تَدُنى كراديس ملتفًا حَدَائَقُهَا كَالنَّبْتِ جَادَتْ بهاأَنهارُها غَدَقًا قال: أخبرنا عن قوله تعالى: ﴿ بِشِهابِ قَبِسٍ ﴾ (٦) قال: شملة من نار يقتبسون منه ، قال: وهل تمرف العرب ذلك؟ قال: نعم ، أما سمعت قول طرفة ابن العمد:

مَّمْ عَرَانِي فَبِتُ أَدْفَهُ دون سُهادِي كَشُهْلَةِ الْقَبَسِ (٧)
قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ عَذَابْ أَلِيم ﴾ (٨) [قال: الأليم:] الوجيع،
قال: وهل تعرف العرب ذلك: قال: نعم، أماسمعت قول الشاعر:
نَامَ مَنْ كَانَ خَلِيًّا مِنْ أَلَمْ وَبَقِيتُ اللَّيْلَ طُولاً لَمْ أَنَمْ

<sup>(</sup>١) ديوانة ٢١٩ (٢) سورة الحجر ٢٦ (٣) سورة الحج ٢٨ (٤) لم أجده في ديوانه (٥) سورة الجن ١٦ (٦) سورة الخمل ٧ (٧) لم أجده في ديوانه (٨) سورة البقرة ١٠

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ ﴾ ، (١) قال: اتبعنا على آثارِ الأنبياء ، أى بعثنا ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول عدى بن زيد:

يَوْمَ قَفْتِ عِيرُهُم مِنْ عيرناً واحتمال الحيّ في الصُّبح فَكَقُ

قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ إِذَا تُردَّى ﴾ ، (٢) قال : إذا ماتوتردّى في النار قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال نعم ؛ أما سمعتَ قول عدى بن زيد :

خَطَفَتْهُ مِنِيَّةٌ ۚ فَتَرَدَّى وَهُوَ فِي الْمَلِكُ يَأْمُلُ النَّهُمِيرَا

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ فِي جَنَّاتٍ وَمَهَرٍ ﴾، (٣) قال: النَّهر: السَّمة، قال: وهل تعرف العربذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول لَبيد بن ربيعة:

مَلَكُتُ بِهَا كُنِّي فَأَنْهُرْتُ فَتْقَهَا يَرىقَائُمٌ مِن دُونِها مَاوَرَاءَهَا (٤)

قال : أخبر نى عن قوله تعالى : ﴿ وَوَضَمَهَا لِلْأَنَامِ ﴾ ، (٥) قال : الخلق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول لَبيد بن ربيعة :

فإنْ تسألينا مِمّ نحنُ فإنَّنا عَصَافيرُمنهذي الْأَناَمِ المُسحَّرِ (٦).

قال: فأخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ أَنْ لَنْ يَحُورَ ﴾ ، (٧) قال: أن لن يرجع ، بلغة الحَبَشة ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الشاعر:

وَمَا الْمَرْ ۗ إِلاَّ كَالشَّهَا بِ وَضُونِهِ يَخُورُ رَمَاداً بِعَد إِذْ هُوَ سَاطَعُ (^)

قال: أخبرُ نَى عنقوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا ﴾ ، (٩) قال : أُجْدَى ألا تَعلوا ، قال : وهل تعرف العربذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٤٦ (٢) سوره الليل ١١ (٣) سورة القمر ٤٥

<sup>(</sup>٤) لم أَجِده في ديوانه (٥) سُورة الرَّحن ١٠

<sup>(</sup>٦) ديوانه ٥٦ ، والمسحر: المعلل بالطعام والشعراب م

<sup>(</sup>٧) سورة الاشقاق ١٤ ( ٨ ) للبيد ، ديوا ١٦٩ د

<sup>(</sup>٩) سورة النساء٣

إِنَّا تَبَعْمَا رَسُولَ اللهِ وَاطَّرَحُوا ِ قَوْلَ النَّسِيّ وَعَالُوا فِي الْمُوَاذِينِ قَالَ : قال : قال : قال : المسيء المذنب ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول أميَّة بن أبي الصلت :

مَن الآفات لَيْسَ لها بأهْلِ ولَكُنَّ المَسَى هُو الْمَلِيمُ قال: أَخْبُرْنِي عَن قُولُه تَعَالَى: ﴿ إِذْ تَجُسُّوَ مَهُمْ بِإِذْ نِهِ ﴾ قال: تقتلونهم ، قال: وهل تعرف المرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الشاعر:

ومِناً الَّذِي لاَق بسيف مُمَّدِ فَحَسَّ به الأعداء عُرْضَ المساكر قال: أخبْري عن قوله تعالى: ﴿ مَا أَلَمْينا ﴾ (٣) قال: يعنى وجدنا، قال: وهل تعرف العرب ذَلِكَ: قال نعم أما سممت قول نابغة بنى ذبيان:

فَسَّبُوه فَالْفَوْه كَا زعت يَسْعَاوتسعينَ لَمْ تَنْقُصْ وَلَمْ تَزْدِ (١)

قال: أخبر بى عن قوله تعالى: ﴿ جَنَمًا ﴾ (٥) قال: الجوروالميل في الوصّية، قال: وهل تعرف العرب؛ ذلك قال: نعم، أما سمعتَ قول عدى بنّ زيد:

أُمُّكَ يانمان في أُخُوالَها تأتينَ مايأتينَهُ جَنَفًا

قال: أخبرى عن قوله تعالى: ﴿ بَالبَاسَاء وَالضَّرَّاء ﴾ (" قال: البَاساء الخِصِب، والضَّراء: الجدب، قال: وهل تعرف العربذلك؛ قال: نعم، أما سمعتَ قولزيد بن عرو:

إِنَّ الإِلهُ عَزِرٌ وَاسِعَ حَكُمُ بِكُفَّهُ الضَّرُ وَالْبَاسِاءُ وَالنَّعَمُ وَالْبَاسِاءُ وَالنَّعَمُ وَالْ وَالْبَعْمُ وَالْ وَالْبَعْمُ وَالْ وَالْمُوالُوعُيُ الرَّأْسِ.

قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال؟ نعم، أما سمعتَ قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) سورة الصاعات ١٤٢ ﴿ ٢ ﴾ سورة آل عمران ١٥٢ ﴿ ٣ ﴾ سورة البقرة ١٧٠

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٤ (٥) سورة البقرة ١٨٢ (٦) سورة الأمام ٤٢

<sup>(</sup> ٧ ) سورة آل عمران ٤١

<sup>(</sup>م م -- ألإغان ج٢)

مأفي السَّماء من الرحمن مر تَمَزُّ إِلَّا إِلَيهُ وِمافَى الْأَرْضُ مِنْ وَزَرَرِ قال:أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ فَقَدْ فَازَ ﴾ (١) قال: سمِدُونَجَا ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سعت قول عبد الله بن رَوَاحة :

وَعَسَي أَنْ أَفُوز ثَمَّت أَلقى حجة أَنَّقى بها الفُتَّانَا

قال: أخبر بى عن قوله تمالى: ﴿ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ (٢) قال: عَدْل ، قال: وهل تمرف العرب ذلك؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الشاعر:

تَلَاقَيْنَا فَقَاضِينَا سُواءَ وَلَكُنِ جُرَّ عَنْ حَالٍ بَحَالِ ا

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ الْمُلْكِ الْمُشْحُونَ ﴾ (٢) قال: السفينة الموقرة الممتلئة ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سممت قول عَبيد بن الأبرص:

شَحَنَّا أَرْضَهُمْ بِالْخَيْلِ حَتَّى تَركَناهُمْ أَذَلَّ مِنَ الصِّرَاطِ (٤) قال : ولد الزبي، قال : وهل قال : أخْبربي عن قوله تعالى : ﴿ زَنِمٍ ﴾ ، (٥) قال : ولد الزبي، قال : وهل

تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعتَ قولُ الشاعر :

زَيْنِمْ تَدَاعَتْهُ الرِّجَالُ رِيَادَةً كَمَازِيدَفَعَرْضِالْأَدْيَمِ الْأَكَارِعُ<sup>(٧)</sup> قال: أُخْبُرْنِي عن قوله تعالى: ﴿ طَرَا ثِقَ قِدَداً ﴾ ، (٧) قال: المنقطعة في كل وجه ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الشاعر:

وَلَقَدْ قُلْتُ وَزَيْدٌ حَاسِرٌ يَوْمَ وَلَّتْ خَيْلُ زَيْدٍ وَقَدَدَا قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ، (^) قال: الصبح إذا انفلق

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ١٨٥ (٢) سورة آل عمران ٦٤ (٢) سورة الشمراء ١٦٩

<sup>(</sup>٤) لم أجده في ديوانه (٥) سورة القلم ١٣

<sup>(</sup>٦) اللسان ( زنم ) ونسبه للخطيم التميمي

<sup>(</sup>٧) سورة الجن ١١ (٨) سورة الفلق ١

من ظُلْمة الليل، قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ قول زُهير ابن أبي سلُمَى:

الفارجُ الهمّ مسدولاً عساكرهُ كَا يُفرِّجُ عُمَّ الظُّلُمَةِ الْفَلَقُ (١)

قال : أخَبْرُ بَى عَنْقُولُهُ تَمَالَى : ﴿ مِنْ خَلاَقٍ ﴾ ، (٧) قال: صيب،قال : وهل تَمْرُفُ العرب ذلك ؟ قال : نَمْم ، أما سمعتَ قُولُ أُمَيَّةً بِنَ أَبِى الصّلَّت :

يَدْعُونَ بِالْوَيْلِ فِيهِ الاخلاق لَمْ ﴿ إِلاَّ سَرَابِيلُ مِن قَطْرُ وَأَغْلَالِ

قال : أخْبر بي عن قوله تمالى : ﴿ كُلِّ لَهُ قَانَتُونَ ﴾ ، (٣) قال : مقرّون ، قال : وهل تَعرفُ المرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول عدى بن زيد :

قَانِتًا لِلهِ يرجُو عَنُوهُ يَوْمَ لايُكُنْفَرُ عَبْدٌ مَالدَّخَرْ

قال: أخْبرنى عن قوله تعالى: ﴿ جَدُّ رَبِّنا ﴾ ، (٤) قال: عظمة رَبِّنا ، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سممتَ قول أميَّة بن أبى الصلت:

لَكَ الْحُمْدُ والنَّمَاء والْمَاكُ رَبَّنَا فَلَاشَىء أَعْلَىمِنْكَ جَدًّا وِأَنْجَدُ (٥)

قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ حَبِيمٍ آنَ ﴾ ، (٦) قال : الآن الذى انتهى طبحه وحرُّه ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول نابغة بني دبيان :

ويخضب لحية غَدَرَتْ وخَانَتْ الْحَمَى مِن نجيعِ الْجُوْف آنِ (٧)

قال: أخبرنى عن قوله تمالى: ﴿ سَلَقُوكُم ۖ بِٱلْسِنَةِ حدادِ ﴾ ، (^) قال: الطَّمْن باللسان ، قال: وهل تعرف العربذلك؟ قال: نعم ، أما سمعت قول الأعشى:

فِيهِمُ الْخِصْبُ والسَّمَاحَةُ والنَّجْدَةُ فيهمْ والخاطِبُ الْمِسْلاَقُ (١)

<sup>(</sup>١) لم أجده في ديوانه (٢) سورة البقرة ١٥٢ (٣) سورة البقرة ١١٦٠

<sup>(</sup>٤) سبورة الجن ٣ (٥) ديوا ٩ ٢٧ (٦) سورة أثر حن ٤٤

<sup>(</sup>٧) ديواله٧٨ (٨) سورة الأحراب١٩ (٩) ديواله١٦٥

قال : أَخْبُرْ بَى عَن قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأَ كُدَّى ﴾ ، (١) قال : كَدَّره بَمِّنُه ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول الشاعر :

وأَعْطَى قليلاً ثُمَّ أَكْدَى بمِّنَّه وَمَنْ ينشر المعروفَ في النَّاسِ يُحْمَدِ

قال : أخْبُر نَى عن قوله تعالى : ﴿ لَأَوَزَرَ ﴾ ، (٢) قال : الوزَر : الملجأ ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول عمروبن كلثوم :

لَعَمْوْكُ مَاإِنْ لَهُ صَخْرَةٌ لَعَمْوْكُ مَاإِنْ لَهُ مِنَ وَزَرْ

قال: أخبر في عن قوله تعالى: ﴿ قَضَى نَحْبِه ﴾ ، (٣) قال: أجله الّذي قُدِّر له ، قال: وهل تعرف العربُ ذلك ؛ قال: نعم ، أما سمعتَ قول لَبيد بن ربيعة :

أَلاَ تَسْأَلانِ المرْءَ مَاذَا يَحَاوِل الْنَحْبُ فَيَقْضَى أَمْ ضَلاَلٌ وَبَاطِلُ! (٤)

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ ذُومِرَ ۗ ۚ ﴾ ، (°) قال: ذو شدّة فى أمر الله، قال: وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال: نعم ، أما سمعتَ قول نابغة بنى ذبيان:

## \* وهنا قِرَى ذِي مِرَّةِ حَازِمٍ \*

قال : أخبر فى عن قوله تعالى : ﴿ الْمُعَصِرَاتِ ﴾ ، (٦) قال : السَّحاب يعصر بعضُها بعضا فيخرج الماء بين السَّحابتين ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعتَ قول النابغة :

يُجَرَّبُها الأرْواحُ من بين شَمْألِ وَ بَيْنَ صَبَاهَالْمُصِرَ اتُ الدَّوَامِسُ (٧) قال : أُخْبَرْنَى عن قوله تعالى : ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ ﴾ ، (٨) قال : العَضُد المعين الناصر ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول النابغة :

<sup>(</sup>١) سورة النجم ٢٤ (٢) سورة القيامة ١١ (٣) سورة الأحزاب ٢٣

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٠٤ (٥) سورة النعم ٦ (٦) سورة النبأ ١٤

<sup>(</sup>٧) لم أجده في ديرانه (٨) سورة القصم ٣٠

فى ذمّةٍ من أبى قَابُوس منقذة للخائفين ومَنْ ليست له عضُدُ قالى : أخبُر بى عن قوله تعالى : ﴿ فِي الْغَا بِرِين ﴾ (١) قال : فى الباقين ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعتَ قول عَبيدبن الأبرص :

ذَهَبُوا وخُلَّفَى المُخلِّفُ فِيهِمُ فَكَأْنَّى فِي الْهَارِينَ غَريبُ

قال : أخبر في عن قوله تعالى : ﴿ فَلاَ تَأْسَ ﴾ ، (٢) قال : لاتحزن ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؛ قال : نعم ، أما سمعتَ قول المَرئُ القيس :

وُتُو فَا بِهَا صَحْمِبِي عَلَى مَطِيَّهُمْ الْقَوْلُونَ لَالْمَالِكُ أَسَّى وَتَجَمَّلُ (٢) قال : يعرضون عن الحق ، قال : يعرضون عن الحق ، قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول أبي سفيان :

عجبت لحِلْم الله عنّا وقد بَدَا له صَدْفُنَا عَنْ كُلِّحَقَّ مُنَزَّلِ قال : أخبر نى عن قوله تعالى : ﴿ أَنْ تُدِسَل ﴾ ، (٥) قال : تحبس ، قال : وهل تعرف المرب ذلك ؟ قال : نعم ، أما سمعت قول زهير :

وَفَارَ قَتْكَ بِرَهْنِ لاَ فَكَاكَ لَهُ يُومَ الوداعِ فَقَلْبِي مُبْكَلْ غَلِقاً (٦)

قال: أخبر في عن قوله تمالى: ﴿ فَلَمَّا أَفَلَتْ ﴾ ، (٧) قال: زالت الشمس عن كبد السماء ،قال: وهل تمرف المرب ذلك ؟ قال: نعم ،أما سمعت قول كعب بنمالك:

فتفيّر القمر المنير لفقده والشَّمْسُ قد كُسِفَتْ وكادتْ تَأْفُلُ قال: أخبُر في عن قوله تعالى: ﴿ كَالصَّرِيم ِ ﴾ ، (^) قال: الذاهب ، أما سمعتَ قول الشاعر:

<sup>(</sup>۱) سورة الشعراء ۱۷۱ (۲) سورة المائدة ۲۹ (۳) ديوانه ۷ (٤) سورة الأنمام ٤٦ (٥) سورة الأنمام ۷۰ (٦)ديوانه ٣٣ مع اختلاف في الرواية (۷) سورة الأنمام ... (۸) سورة النلم ۲۰

غدوتُ عايه غَدْوَةً فوجدُتهُ قعودًا لَدَّ به بِالصَّرِيمِ عواذِلهِ قال : لاتزال ، أما سمعت قال : لاتزال ، أما سمعت قول الشاعر :

لَمَمْرُكُ مانفتا تذكّرُ خالداً وقد غالَهُ ماغال تُبَعَ مِنْ قَبْلُ قال : أَخَبْرُ فِي عَنْ قَبْلُ قال : أَخَبْرُ فِي عَنْ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ خَشْيَةَ إِمْلاَقِ ﴾ (٢) ، قال : مُحافة الفقر ، أما سمعت قول الشاعر :

وَإِنِّى عَلَى الْإِمْلاَقِ يَا قَوْمُ مَاجِدٌ أَعدُ الْإَضيافِي الشَّواء الْمُضَمَّبَا قَال: أَخْبرنَى عَن قُولُه تَعَالَى: ﴿ حَدَا إِنْقَ ﴾ (\*\*) ، قال: البساتين، أما سمعت قول الشعر: بلاذ سَقاها الله ، أمَّا سهولها فَقُصْبُ ودَرُّ مُعْدِقٌ وحَدَا ثِقُ قَال: قال: اخْبرنَى عَن قُولُه تَعَالَى: ﴿ مُقْيَنًا ﴾ (ف) ، قال: قاردا مقتدرا، أما سمعت قول أحَيْحَة الأنصاري :

وَذِى صِغْنِ كَفَفَتُ الْنَفْسَ عَنْهُ وَكُنْتُ عَلَى مساءته مُقِتِنَا قال : أخْبَرْنِي عرف قوله تمالى : ﴿ وَلاَ كَيْتُودُهُ ﴾ (٥) ، قال : لا يثقله ، أما سمعت قول الشاعر :

أيه طبى انتين ولا يؤده خَمْلَةً الله تَعْضُ الضَّرائِبِ ماجدُ الأَخْلَقِ قَالَ : أَخْبر في عن قوله تعالى : هِسَرِيًّا ﴿ (٢) قال: النَّهْرِ الصغير، أما سمعت قول الشاعر : سَهْل الخليفة ماجد ذو نائل مثل : السَّيري تمده الأنهار قال: أخْبر في عن قوله تعالى : ﴿ كَأْسًا دِهِ اقَا ﴾ (٧) ، قال : ملأى ، أما سمعت قول الشاعر : قال : ملأى ، أما سمعت قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٠ (٦) سورة الإسراء ٣٢ (٣) سورة النمل ٦٠

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ٨٥٠٠ (٥) سورة البقرة ١٥٥ (٦) سورة مريم ٢٤.

<sup>(</sup>٧) سورة الناً ٢٤

أتانا عامر يرجو قِرَاناً فأثْرَعْنا له كأساً دِهاَقاً قال : أَخْبُرْنَى عن قوله تمالى : ﴿ لَكَنُودُ ﴾ (١)، قال : كفورٌ للنّعم ، وهو الذى يأكلُ وحده ، ويمنع رِفْدَه ، ويُجيع عبده ، أما سممت قول الشاعر :

شَكَرْتُلَهُ بَوْمَ المُكَاظِنَوَالَهُ وَكُمْ أَكُ المعروفِ ثُمَّ كَنُودًا

قال: أخْبرنى عنقوله تعالى: ﴿ فَسَيُنْفِضُونَ إليك رَوْسَهُم ﴾ (٢)، قال: يحرَّ كُون روسهم استهزاء، أما سمعت قول الشاعر:

أُتُنفِضُ لِي بَوْمَ الْفَخَارِ وَقَدْ بَرَى خُيُولاً عَلَيْهَا كَالْأُسُودِضُوارِياً

قال : أُخَبِّر بَى عن قوله تعالَى ﴿ يُهُو عَونَ ﴾ (٢)، قال: يقبلون إليه بالفضب، أما سمعت قول الشاعر :

أَنُونَا يُهْرَعُونَ وَهِمَ أَسَارَى فَسُوتُهُمُ عَلَى رَغْمِ الْأَنُوفِ قَالَ: بنس اللعنة قال: أَخْبُرْنَى عن قوله تعالى: ﴿ بِنْسَ اللَّهَا اللّهَا اللَّهَا اللَّهُ اللَّ

لا تقدفَنَ بركن لا كِفَاءَلَهُ وإن تأَثَفَكَ الأَعْدَا، بالرَّفَدِ قال: أخبر في عنقوله تعالى: ﴿ غَبْرَ تَتْبيبٍ ﴾ (٥)، قال: تخسير، أما سمعت قول بشر بن أبي خَاذِم:

هم جدُّعُوا الأنوف فأوعَبُوها وهم تركوا بني سَمْد تبابا (٢) قطع؟ قال: أخبر في عن قوله تعالى: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بَقَطْع مِن اللَّيل ﴾ (٧) ، ما يقطع؟ قال: آخر الليل سَحرًا ، قال مالك بن كنانة:

ونائحة تقومُ بقطْعِ ليـــيل على رجلِ أصابته شَعوبُ (١) ــورة العاديات : (٢) ــورة الإسراء ٥١ (٣) ــورة هود ٧٨

<sup>(</sup>۷) سورة مود ۸۱

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ هَيْت لَكَ ﴾ (١)، قال: تهيّأتُ لك ،أما سمعت قول أحَيحَة الأنصاري :

به أُحمِى المضاف إذا دعَانِي إذا ماقيل لِلأبطال هَيْتا قال: أخبُرني عن قوله تعالى: ﴿ يَوْمُ عَصِيبٍ ﴾ (٧)، قال: شديد، أماسممت قول الشاعر:

هُمُ صَرَيُوا قَوَانِس خَلَّ حُبُورِ بَجنب الرَّدُهِ فِى يَوْمٍ عَصِيبِ قال: أخبُرنى عن قوله تعالى: ﴿ مُؤْصَدةٍ ﴾ (٣)، قال: مطبقة، أما سمعت قول الشاعر:

تَّحَنَّ إِلَى أَجْبَالِ مَكَّمَةً نَاقَتِي وَمِنْدُونَنَاأَبُوابِصَنَعَاءَمُوْصَدَهُ قال: أخبُرنىعنقولة عالى: ﴿لَا يَسْأَمُونَ﴾ (١)، قال: لاَ يَفْتَرُونُولا يَمْلُون، أما سمعتقولالشاعر:

من الخوف لا ذُوسَأْمَةٍ نُ عبادة وَلَا هُوَ من طول التمبُّد أَجُهْدُ قال: أخبُر في عن قوله تعالى: ﴿ طَأَيْرًا أَبَا بِيلَ ﴾ (٥)، قال: ذاهبة وجائية تنقل المجارة بمناقيرها وأرجامها فتبلبل عايمهم فوق ر وسهم ،أما سمعت قول الشاعر:

وبالفوارسِ مِنْ وَرْقَاء قد عَلِمُوا أَخْلاس خيلِ على جُرْدٍ أَبابيلِ قال: أُخْبِرُ نِي عن قوله تعالى: ﴿ ثَقِفْتُمُو هُمْ ﴾ (٢٠)، قال : وجدتموهم، أما سمعت قول حسان:

فَإِمَّا تَثْقَفَنَ بَنَى أُوَّى عِبْهِمَ إِنَّ قَتَامِمُ دَوَاهِ (٧)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف٣٦ (٢) سورة هود ٧٧ (٣) سورة الهمزة ٨

<sup>(</sup>٤) سورة فصات ٣٨ (٥) سورة الفيل ٣ (٦) سورة البقرة ١٩١

<sup>(</sup> ٧ ) لم أجده في ديوانه

قال: أخبر نى عنقوله تمالى: ﴿ فَأَثَرُ نَ بِهِ نَقْعاً ﴾ (١)، قال: النَّقع ما يسطع من حوافر الخيل ، أما سمعت قول حسان :

عَدِمْنَا خَيْلَنَا إِنْ لَمْ تَرَوْهَا تُثِيرِ النَّفْعَ مَوْعِدُهَا كَدَاهُ (٢)
قال: أخبرنى عنقوله تعالى: ﴿ فِي سَوَاءِ الجُحِيمِ ﴾ (٣)، قال: وسط الجحيم، أما سمعت قول الشاعر:

رَمَاهَا بِسَهِمِ فَاشْتَوَى فِي سَوَائِمُهَا وَكَانَ قَبُولًا لِلْهُواذِى الطَّوَّارِقِ قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ سِدْرِيَّغْضُودِ ﴾ (٤)، قال: الذى ليس له شوك، أما سمعت قول أميّة بن أبى الصلت.

إِنَّ الْحَدَارِثِقَ فِي الْجِنَانِ ظَلِيلَةٌ فِيهِ الْكَوَاعِبُ سِدْرُهَا تَغْضُودُ (٥) قال : أخبر نِي عنقوله تعالى : ﴿ ظَلْمُهَا هَضِيمٌ ﴾ (٦)، قال : منهضم بعضه إلى بعض ، أما سمعت قول امرئ القيس :

دارٌ لبيضاء الْمَوَارِض طُمْلَة مَ مَهْضُومَةِالْكَشْحَينِرَيّا الْمُصمُ (٧)
قال: أخبر بى عن قوله تعالى: ﴿ قَوْلاً سَدِيدًا ﴾ (٨) ، قال: قولاً عَدْلَاحَقًا ، أما سَمَعت قول حزة:

أمينُ على ما استودع اللهُ قَلْبَهُ فِإِنْ قَالَ قَوْلًا كَان فيه مسدّدا قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ وَلاَ ذِمَّة ﴾ (٥) ، قال : الإل القرابة ، والذمّة المهد ، أما سمعت قول الشاعر :

جَزَى اللهُ إِلاَّ كَانَ بيني وبَينَهُمْ جَزَاء ظَلُومٍ لا يؤخِّر عاجِلاً

<sup>(</sup>١) سورة العاديات ٤ (٢) دبوانه ٤ (٣) سوة الصافات ٥٠

<sup>(</sup>٤) سُورَةُ الواقعة ٢٨ (٥) ديوانه ٢٦ (٦) سُورُ قالتُعراءُ ١٤٨

 <sup>(</sup>٧) لم يود في ديوانه (٨) سورة الأحزاب ٧ (٩) سورة التوبة ٨

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ خَامِدِينَ ﴾ (١) ، قال: مَيْتِين، أماسمعت قول كبيد: حاُّوا ثيابَهِمُ على عوراتهم فهمُ بأفنِيَةِ الْبيُوتِ مُمُودٌ (٢) قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ زُبُرَ الْحَدِيدِ ﴾ (٣) ، قال: قطع الحديد، أماسمعت قول كعب بن مالك:

تلظَّی علیهم حین أن شد حمیها بزُ بُرِ الحدید و الحِجارة سَاجِرُ قَال: بعداً ،أماسمعتقول حسان: قال: أخبر نی قوله تعالی: ﴿ فَلَمُ عَلَی اللَّهِ عَلَی اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ ال

تَمَنَّتُكَ الأماني من بعيد وقول الكُفرير عَرْجِعُ فِي غُرُورِ (٧) قال: أخبر نى عن قوله تعالى: ﴿وَحَصُورًا ﴾ (^) ، قال: الَّذِي لا يأتى النساء ، أماسمعت نول الشاعر:

وَحَصُورٍ عن الخنا يأمُرُ النّا سَ بفعل الخيرات والنّشميرِ قال: أُخبُرنى عن قوله تمالى : ﴿ عَبُوساً قَمْطَرِ يِرَّ اللهِ (٥٩) ، قال: الذي ينقبض وجهه من شدّة الوجع ، أما سمعت قول الشاعر :

وَلَا يَوْمِ الْحِسَابِ وَكَانِ يُوماً عَبُوساً فِي الشَّدَائِدِ قَمْطَرِيرا قال : أخبر بي عن قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ 'يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (١٠) ، قال : عن شدّة الآخرة ، أماسمعت قول الشاعر :

## \* قَدْ قامت بنا الحربُ عَلَى ساق \*

<sup>(</sup>١) سورة الأبياء ١٥ (٣) لم أجده في ديوانه (٣) سورة الكهف ٩٦

<sup>(</sup>٤) سورة الملك ١١ (٥) لم أجده في ديوانه (٦) سورة الملك ٢٠

<sup>(</sup>٧) لم أجده في دبوانه (٨) سورة آلعمران ٣٩ (٩) سورة الإنسان ١٠

<sup>(</sup>١٠) سورة القلم ٤٢

قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ إِيا بَهُمْ ﴾ (١) ، قال: الإياب: المرجع عن أما سمعت ول عبيد بن الأبرص:

وكلُّ ذي غيبة مِ ينوبُ وَغَائِبُ الْمَوْتِ لاَ يَنُوبُ (٢)

قال: أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ حُوبًا ﴾ (٢) قال : إِنَمَا ، بِالْهَ الحَبِشَة ؛ قال : وهل تمرف العرب ذلك ؛ قال : وهل تمرف العرب ذلك ؛ قال : نعم ، أما سمعت قول الأعشى :

وَ اللَّهِ وَمَا كُلُّفُتُمُ وَيَ مِنْ أَمْرِكُمْ الْمُعَلِّمِ مِنْ أَمْسَى أَعَقَّ وَأَخُوبَا (٤)

قال: أخبر بي عن قوله تعالمي: ﴿ الْمَنت ﴾ (٥) قال: الإثم ، أماسممت قول الشاعر.

رأيتُك تَبْتَغِي عَنْتِي وتَسْعَى مَع السَّاعِي عَلَى بِغَيْر ذَحْلِ

قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ فتيلاً ﴾ (٦) قال : التي تـكون في شقّ النواة ، أما سمعت قول النابغة :

يَجْمَعُ الْجَيْشَ ذَا الأَلُوفَ وَيَغَزُو مُمْ لاَ يَرْزَأُ الأَعادَى فَتَيِلا (٧)

قال : أخبر بي عن قوله تعالى : ﴿ مِنْ قِطْمِير ﴾ (٨) قال : الجلدة البيضاء الَّتي على النواة ، أما سمعت قول أمية بن أبي الصلت

لم أنلُ منهم قسيطا ولازُبْدًا وَلَا فُوفَةً وَلَا قِطْمِيرَ ا (٩) قال : أخبر بي عن قوله تعالى : ﴿ أَرْ كَسَمْمُ ﴾ (١٠)، قال : حاسمِم ، أما سمعت

أَرْ كِسُوا فِي جَهِنَّم إِنَّهِم كَا نُوا عُتَاةً تَقُولُ كِذْبًا وَزُورَ الْأَلَّا

قول أيية ﴿

<sup>(</sup> ٤ ) ديدانه ١٠٠٥ ، وروايته : « وأحربا »

 <sup>( )</sup> سورة النساء ٢٥ ( ٧ ) لم أجده في دوا ٨

<sup>(</sup> A ) سُورَة فاطر ۱ ( ۹ ) ديوانه ٣٦ ( ۱۰ ) سورة النساء ٨٨

<sup>(</sup>۱۱) دیوانه ۲۰

قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ أَمَرْنَا مُثْرَفِيهَا ﴾ (١) ، أما: سَلَّطنا قال سمعتَ قول كبيد .

إن يغبطوا يَيْسَرُوا وإن أمِرُوا يوماً يصيروا للهُلْكِ والْفَقَدِ (٢) قال : أخبرني عن قوله تمالى : ﴿ أَنْ يَفْتِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (٣) قال : يُضِلُّكُم بالمذاب والجهد، بالهة هوازن، أما سمعت قول الشاعر:

كُلُّ امرى من عباد الله 'مضَّطَهِد' ببطن مكة مقهورٌ ومفتون ﴿ قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ كَأَنْ كُمْ يَفْنَوْ الْ ﴿ فَالَّ : كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا ، أما سمعت قول كبيد:

وغنيتَ سَبْتاً قبل مَجْرَى دَاحِس لَوكَانَ للنَّفْسِ اللحوج خُلودُ (٠) قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ عَذَ ابَ ٱلْهُونِ ﴾ (٦) قال : الهوان ، أما سمعتَ قول الشاع :

إِنَّا وَجَدْنَا بَلَادَ الله وَاسِمَةً تنجىمن اللَّالِّ والمُحْزَاة والهُونِ قال: أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴾ (٧) قال : النقير : مافى شقّ النواة ، ومنه تنبت النَّخُلة ، أما سمعت قول الشاعر :

وَلَيْسَ النَّاسِ بَعْدَكَ فِي نَقْيِرِ وَلِيسُوا غَيْرُ أَصْدَاءُ وَهَامٍ (٨) قال : أخبرنى عن قوله تمالى : ﴿ لَا فَارِضٌ ﴾ (٩) قال المرمة ، أما سممت قول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ١٠١ (٢) لم أحده في ديوانه (١) سورة الإسراء ١٦ (ه) ديبانه ۳۰ (٤) سورة الأعراف ٩٢

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ١٢٤

<sup>(</sup> ۸ ) للبيد ، ديوانه ٢٠٩ ، واسان العرب ( نقر )

<sup>(</sup>٩) سورة القرة ٦٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأنمام ٩٣

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ يِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ﴾ (٤) قال: باعوا نصيبهم من الآخرة بطمع يسير من الدنيا ، أما سمعت قول الشاعر:

يُعْطَى بِهَا ثَمْنًا فَيَمْنَعُهَا ويقولُ صاحبِهَا أَلَا تَشْرِي

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ (٥) قال: نار من السماه، السمعت قول حسّان:

بَقَيِّةُ معشر صُبَّت عَلَيْهِم شَابِيبٌ مِن الْخُسْبَانِ شُهْبُ (٢) قال: أخبرنى مِن قوله تعالى: ﴿وَعَنَتِ الْوَجُوهُ ﴾ (٧)، قال: استسلمت وخصعت، أما سمعت قول الشاعر:

لِيَبْكِ عَلَيْكَ كُلُّ عَانِ بِكُرْبَةٍ وَ وَآلُ قَصَى مِنْ مُقِلَّ وَذِى وَفُرِ قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ مَعَيِشَةً ضَنْكَا ﴾ (٨)، قال: الضنك الصيق الشديد، أماسمعت قول الشاعر:

والخيلُ قَدْ كِفَتْ بها في مأزق ضَنْكِ نواحيه شديدِ الْقَدَمِ قَالَ: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ مِنْ كُلِّ فَجْ ﴾ (٥) ، قال : طريق ، أما سمعت قول الشاعر:

<sup>(</sup> ١ ) اللسان ــ فرس ، ونسبه إلى علقمة

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٨٨ أجده في ديوانه (٤) سورة البقرة ١٠٣

<sup>(</sup> ه ) سُورة الأنعام ٩٦ ( ٦ ) لَم أجده ف ديوا ٨ ( ٧ ) سورة طه ١١١

<sup>(</sup> ٨ ) سورة طه ١٢٤ ﴿ ٩ ) سورة الحج ٢٧

وحازوا العيال وسدَّوا الفحاج بأجساد عاد لها أَيْدَاتُ قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ ذَاتِ الْخُبُكِ ﴾ (١) ، قال : ذات طرائق والخلق الحسن ، أما سمعت قول زُهير بن أى سُلْمَى :

هُمْ يُضربونَ حبيبكَ البيض إِذْ لِحَمَّوا لا ينكِصُون إِذَا اسْتُرْ حِمُوا رحموا<sup>(٢)</sup> قال: المَدْنَف الهالك من شدَّة الوجع، أماسمعتَ قول الشَّاعر:

أُمِنْ ذِكْرِلَيْلَى أَنْ نَأْتُ غُرْ بَرْ مِهِا كَأَنَّكَ حُمْ لِلأَطِبَّا مُحرَضُ قال: أُخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ يَدُعُ الْيَقِيمَ ﴾ (٤) ، قال : يدفعه عن حقّه ، أما سمعتَ قول أبى طالب:

يُقَسِّمُ حَقَّا لليتيم وَكُمْ يَكَنِ يَدُعُ لَدَى أيسادِهِنَّ الأصاعرا<sup>(ه)</sup>
قال: أخرى عن قوله تعالى: ﴿ السَّمَاء مُنْ نَطِوْ به ﴾ (٦) فإل: مُنْصِدع من خوف يوم القيامة ، أما سمعت قول الشاعر :

طباهنَّ حَتَّى أَعرَضُ اللّيلَ دُونَهَا أَفاطيرَ وَسُمِىً رَوايَ جَدُورُها قال : يُحبِس أَوِّلُهُمْ على قال : يُحبِس أَوِّلُهُمْ على آخرهم ، حتى تنام الطير ، أما سمعت قول الشاعر :

وَزَعْتُ رعيلها بأقب نَهْدٍ إِذَا مَا القوم شَدُّوا بَمْد خَسْ قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ كُلَّمَا خبتْ ﴾ (٥) ، قال: الخبُو الَّذَى بُطْفَأ مرّة، ويسعَّر أخرى ، أما سمعت قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) سورة الداريات ٧ (٢) لم أجده في ديوا ٨ (٣) سورة وسف ٨٥٠

<sup>(</sup>٤) سُورة الماعون ٢ (٥) لم أجده في ديوا ٨ (٦) سورة المرمل ١٧

<sup>(</sup>٧) سورة النمل ١٧ ( ٨ ) سُورة الإسراء ٧٧ ( ٩ ) سُورة السكهِّب ٢٩

و تخبُو النَّارُ عن آدان قَوْمی وأضرمها إذا أبتردوا سعيرا قال: أخبرنی عن قوله تعالى: ﴿كَالْمُهُلْ ﴾(١) ، قال: كدردى الزيت ، أما سمعت قول الشاعر:

تبارى بها العِيسُ السَّمومَ كَأَنَّها تبطّنت الأقراب من عَرَقِ مُهلا قال: أخبرنى عن قوله تعالى . ﴿ أَخْذاً وَبِيلاً ﴾ (٢) ، قال: شديداً ليس له ملجأ ، أماسمت قول الشاعر:

وخِزْیُ الحیاة وخِزْیُ المات وکلاً أراه طعاماً وبیلا قال:أخبرنی عنقوله تعالی: ﴿ فَنَقُبُوا فِي الْبِلاَدِ ﴾ (٣) ، قال: هربوا، بلغة الیمن ، أما سمعتَ قول عدیّ بن زید:

تَقَبُوا فَى البلادِ مِنْ حَذَرِ المو توجالُوا فَى الأَرْضِ أَيَّ تَجَالِ قال :أخبرنى عن قوله تعالَى : ﴿ إِلَّا هَمْسًا ﴾ (٤) ، قال : الوطء الخفيّ والكلام الخفيّ ، أما سمعت قول الشاعر :

فباتُوا يُدْلِجُونَ وَباتَ يَسْرِى بصيرٌ بالدُّجَا هَادٍ هَمُوسُ قال: أخبر في عن قوله تمالى: ﴿ مُقْبَحُونَ ﴾ (٥) ، قال المقبَح: الشامخ بأنفه ، المنكسرأسة، أما سمعت قول الشاعر:

وَ غَنُ عَلَى جَوَارِنِهِمَ قُمُودُ نَعْضَ الطرف كَالْإِبلِ القِمَاجِ (٢) قال: المربج الباطل، أما سمعت قول الشاعر:

فراعت فابْتَدَرْتُ بِهَا حَشَاهَا فَرَّ كَأَنَّهُ خُوط مَريجُ (٩) (١) سورة الحَهِف ٢٩ (٢) سورة المزمل ١٦ (٣) سورة ف ٢٦

( ٤ ) سووه طه ۱۰۸ ( ه ) سورة يين ۸

(٦) ابشىر بن أبي خازم ، ديوانه ٤٨ ، اسان العرب ــ قمح

(٧) سورة ق ٥ (٨) الاسان ــمرج، و نسبه ليعض الهذايين

قال: أخبر نى عن قوله تعالى ﴿ حَمَّا مَقْضِيًا ﴾ (١) ، قال: الحَمْ: الواجبُ ، أما سَمَعت نول أميّة :

عبادك يُخطِئون وأَنْتَ رَبُّ عَبَكَمْيْكَ الْمَمَايا والحُتُومُ (٢) قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ وَأَ كُو اَبِ ﴾ (٣) ، قال: القلال التي لا عُرى لها ، أما سممت قول الهذليّ :

فلم ينطق الدّيك حتى مَلأَتُ كؤوب الدِّنان لَهُ فاسْتَدَارَا قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنْزَ فون ﴾ (٤) ، قال: لايسكرون، أما سمعتَ قول عبد الله بن رواحة:

مُمُ لَا مُنزَ فُونَ عَنْهَا وَلَسَكِنْ يَذَهِبِ الْهِمُّ عَنْهِمُ وَالْفَلِيلُ قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿كَانَ غَرَاماً ﴾(٥) ، قال: ملازماً شديداً كلزوم الغريم الغريم ، أما سمعت قول بشر بن أبى خازم:

وَبَوْمَ اللَّسَارِ وَيَوْمَ الْجُفاَ رِكَاناً عَذَاباً وَكَانا غَرَاماً (٢) قال : اخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ وِالترارُبِ ﴾ (١) قال : هو موضع القلادة من المرأة ، أما سمعت قول الشاعر :

والزَّعْفَرَانُ عَلَى تَرَائِبِهِاً شرقا به اللَّبَّاتُ والنَّحْرُ قال :أخبرنى عن قوله تمالى : ﴿ وَكُنْتُمُ قَوْماً بُورًا ﴾ (٨)، قال : هلكى: باغة عُمان ، وهم من الىمِن أما سمعت قول الشاعر :

فلا تَكُفُرُوا مَاقَدْ صنعنا إليكمو وكَأَفُوا به فالْـكُفُرُ بُورٌ لِصَا نِمِهُ (١)

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۷۱ (۲) ديوانه ٤٥ (۲) سورة الزخرف ۱۰

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ٤٧ (٥) سورة الفرقان ٦٥ (٦) ديواله ١٩٠

<sup>(</sup> v ) سورة الطارق v ( ۸ ) سورة الفتح ۱۲ ( ۹ ) سورة الأنبياء ۸ v

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ نَفَشَتْ ﴾ (١) ، قال: النفش الرَّعى بالليل ، أما سمعت قول لَمِيد:

بُدِّلْنَ بَعْدُ النَّفَشِ الْوَجِيفَا وبعد طول الجَرَّةِ الصَّرِيفَا (٢) قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ أَلَدُّ الخِصَامِ ﴾ (٣) قال الجَدِل: المخاصم في الباطل ، أما سمعت قول مهلهل :

إِنَّ نَحَتَ الْأَحْجَارِ حَزْمًا وَجُوداً وَخَصِيما أَلَدَّ ذَا مِعْالَقِ ('' قال: أخبر بى عن قوله تعالى: ﴿ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ﴾ ('')، قال: النضيج ممّا يشوى بالحجارة، أما سمعتَ قول الشاعر:

لهم راخ وفارُ المِسْكِ فِيهِمْ وشاويهم إذا شاهوا حَنِيذَا قال: أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ مِنَ الْأَجْدَاثِ ﴾ (٦) ، قال : القبور ، أما سمعتَ قول ابن رَوَاحَة :

حِيناً يقولون إِذْ مَرُّوا على جَدَثِي أَرْشِدُهُ يَارَبِّ مِنْ عَانِ وَقَدْ رَشَدَا قال :أخبرنى عن قوله تمالى : ﴿ هَلُوعاً ﴾ (٧) ، قال : ضَجِرًا جَزُوعًا ،أماسمعت قول بشر بن أبى خازم :

لَا مَانِعاً لليتيمِ نِحِلْمَةُ ولا مُكِبَّبا لِخلقِه هَلِمَا (<sup>(1)</sup>) قال: أخبرنى عن قوله تمالى: ﴿ وَلات حِينَ مَناصٍ ﴾ (() ، قال: ليس بحين قرار، أما سمعت قول الأعشى:

تَذَكُّونَ تُلْيَلَ حِينَ لَاتَ تُذكُّر وقد بنتُ منها والمناصُ بَعيد (١٠)

<sup>(</sup>۱) الأنبياء ۷۸ (۲) ديوانه ۲۰۱۱ (۳) البقرة ۲۰۲۶ (۲) البقرة ۲۰۲۶ (۶) اللسان ـ علق ٠ (٥) هود ۲۹ (۲) بس ۵۱ (۷) المعارج ۱۹ (۵) لم أجده في ديوانه (۹) س۳ (۱۰) لم أجده في ديوانه (۲ — إنقان ج ـ ۲)

قال: أخبر في عن قوله تعالى: ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ (١) ، قال : الدُّسر الذي تُخْرَزُ به السفينة ، أما سمعت قول الشاعر :

سَفِينة نُوتِيَّ قدِ احْرِكَمَ صُنْعها مُشْخَنَهُ الألواح منسوجَة الدُّسُرْ
قال: أخبر في عن قوله تعالى: ﴿ رِكْزًا ﴾ (٢) ، قال: حِسَّا، أما سمعت قول الشاعر:
وقد تَوجَسَ ركزًا مُفْفِرْ لَدُسُ بنبأة الصَّوْتِ ما فِي سَمعِهِ كَذِبُ
قال: أخبر في عن قوله تعالى: ﴿ بَاسِرَةٌ ﴾ (٣) ، قال: كالحة ، أما سمعت قوله عبيدبن الأبرص:

صبحنا تَميًا غداة النِّسَا رشهباء مَلْمُومةً باسِرَهُ (٤) قال: جائرة ، أما سمعتَ قولِ قال: جائرة ، أما سمعتَ قولِ المرئ القيس:

ضَازَتْ بَنُو أَسد بحكمهمُ إِذْ يَمْدِلُونَ الرأْسَ بِالذَّنَبِ<sup>(٦)</sup>
قال: أخبرنى عن قوله تمالى:﴿ لَمْ يَتَسَنَّه ﴾ (٧) ، قال: تفيّره السنون ، أماسمعتَ
قول الشاعر:

طَابَ مِنْهُ الطَّمَمُ وَالرِّبِحُ مَعاً لَنْ تَرَا مَثْفَيْراً مِنْ أَسَنْ قَال : الفدّار الظلوم الفشوم ، أما سمعت قول الشاعر :

لقد علمتْ واستيقنتْ ذاتُ نفسها بألَّا تخاف الدَّهر صَرْمي وَلَا خَتْرِي

<sup>(</sup>١) القِمر ١٣ (٣) القيامة ٢٤

<sup>(</sup>٤) لم أجده في ديوانه (٥) النجم ٢٢ (٦) لم يرد في ديوانه

<sup>(</sup> ٧ ) أَلْقُرَة ٩٥٩ ( A ) لَمْإِنْ ٣٢

قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ عَيْنِ الْقِطْرِ ﴾ (١) ، قال : الصَّفْر ، أما سمعتَ قول الشاعر :

فألقى فى مراجل من حديد قدورَ الْقِطْرِ لَيْسَ مِنَ الْبَرَاةِ قال : الأراك ، أما سمعت قال : الأراك ، أما سمعت قول الشاعر:

وما مُغْزِلُ فرد تُراعِى بعينها أَغَنَّ غَضيضَ الطَّرْف من خَلَل الخَمْطِ قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ الشَمَازَّتُ ﴾ (٣) ، قال : نفرت به أما سمعتَ قول عمرو بن كلثوم:

إذا عَصَّ النَّقَافُ بِهَا اشْمَازَّتْ وَوَلَّتُهُ عَشُوْ زَنَةً زَ بُونَا (٤) قال: أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ جُدَنَ ﴾ أن الطرائق، أما سمعت قول الشاعر: قل : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ جُدَنَ ﴾ كأنّها طرق لاَحَتْ عَلَى أَكُمِ قال . أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ (٢) ، قال : أغنى من الفقر ، قال . أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ (٢) ، قال : أغنى من الفقر ، وأقنى من الغنى فقنع به ، أما سمعت قول عنترة العبسى:

فَاقْنَى حَيَاءَكَ لَا أَبَالِكَ وَاعْلَمَى أَنِّى امْرِؤْ سَأَمُوتَ إِنْ لَمْ أَقْتُلُو<sup>(۷)</sup>
قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ لَا يَلِقْ كُمْ ﴾ (<sup>۸)</sup> ، قال : لا ينقصكم ، بلغة بنى عبس ، أما سمعت قول الحطيئة العبسى :

أَبْلِغُ سَرَاةً بني سَعْدٍ مُعَلَّفَلَةً جَمْدَ الرِّسَالَةِ لَا أَلتاً ولا الذبا<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) سبأ ۱۲ (۲) سبأ ۱۹ (۳) الزمر 20

ر ٥ ) من المعلقة - بشعرح التبريزي ٢٧٧

<sup>(</sup>٦) النجم ٨: (٧) ديوانه٤٢(من بحوعةالعقدالثمين) (٨) الحجرات ١٤

<sup>(</sup>٩) ديوانه ٧

قال : أخبرنى عن قوله تفالى : ﴿ وَأَبًّا ﴾ (١) ؛ قال : الأبتماتَعَتلف منه الدواب ، أما سمعتَ قول الشاعر :

تُوكى به الأبَّ والْيَقْطِين مختلطاً على الشَّرِيعَةِ يجرئ تحتها الفرَبُ قال: أخبرنى عن قوله تمالى:﴿ لاتواعدوهن سرَّا ﴾ (٢) ، قال: السِّر الجماع، أما سمعت قول امرئ القيس:

أَلَا زَعَتْ بَسْبَاسُةً الْيَوْمِ أَنَّى كَبِرْتُ وَأَلَّا يَحْسَنُ السِّرَّ أَمْثَالَى (٣) قَالَ : أَخْبَرْنَى عَنْ قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ فَيَهُ تُسْيِمُونَ ﴾ (١) ، قال : تَرْعَوْنَ ، أما سمعت قول الأعشى :

وَمَشَى الْقَوْمُ بِالْمِمَادِ إِلَىَّ االرَّزْ حَى وأُعياَ المَسِيمُ أَيْنَ الْمَسَاقُ (<sup>0)</sup>
قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ لَا تَرْ جُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴾ (<sup>0)</sup> ، قال : لاتخشون لله عظمة ، أما سمعت قول أبى ذؤيب :

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَرْجُ لَسْعَهَا وَخَالَفَهَا فِي بَيْتِ نُوبٍ عَوَاسِلِ<sup>(٧)</sup>
قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ ذَا مَثْرَبَةٍ ﴾ (٨) ، قال : ذا حاجة وجهد ، أما سمعت قول الشاعر :

ترِ بَتْ يَدَاكَ ثُمُ قُلَّ نَوَالُهَا وَتَرَفَّمَتْ عَنْكَ السَّمَاء سِجَالُهَا قَالَ : مَذَعَنِينَ خَاضَعِينَ ، أما قال : مَذَعَنِينَ خَاضَعِينَ ، أما سمعت قول تُبَعِّ:

تَعَبَّدَنِي غِمْرِ بن سعدٍ وقد دَرَى وغر بن سعدٍ لى مذيفٌ وَمُوطِعُ

<sup>(</sup>١) عبس ٣١ (٢) البقرة ٢٣٥ (٣) ديوانه ٢٨

<sup>(</sup>٤) النحل ١٠ (٥) ديوانه ٢١٣ (٦) نوح ١٣

<sup>(</sup>٧) ديواه الهذايين ١ : ١٤٣ ( ٨ ) البلد ١٦ ( ٩ ) إبراهيم ٤٣

قال: أخبرى عن قوله تعالى: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ (١) ، قال: ولدا ، أما سمت قول الشاعر:

أمَّا السَّمِيُّ فأنت منه مُكَنْبُرُ وَالْمَالُ فيه تَغْتَدِي وَتَرَوحُ قال:أخبر بى عن قوله تعالى: ﴿ يُصْهَرُ ﴾ (٢) ، قال: يذابُ أما سمعت قول الشاعر: سَيُخنتُ صَهَارِتُه فظل عُثَانُهُ فَي سيطل كُفيتُ به يَتَرَدَّدُ

قال : أخبر بى عن قوله تعالى : ﴿ لَتَنَوْهِ بِالعصبة ﴾ (٣) قال : لَتَنْقُل، أما سمعت قول امرى القيس :

تمشى فُتثقلها عجيزَتُهَا مَشَى الضَّميف ينو، بالوَسْقِ<sup>(٤)</sup>
قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ كُلَّ بَنَانِ ﴾ (<sup>()</sup> ، قال : أطراف الأصابع ، أما سمعت قول عنترة :

فَنِهُمَ فُوارسُ الهيجاء قومى إذا عَلِقُوا الْأَسنَّةَ بِالْبِنَانِ<sup>(٢)</sup> قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ إِعْصَارُ ﴾ (٧) ، قال: الربح الشديدة ، أما سمعت قول الشاعر:

فَلَهُ فِي آثَارِهِنَّ خُوَارٌ وحفيفٌ كَأْنَّهُ إِعْصَارُ قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ مراغماً ﴾ (٨) ، قال: منفسحا ، بلغة هذيل ، أما سمعت قول الشاعر:

وأترك أرض جهرةً إنَّ عِنْدى رجاء في المراغم والتَّعادي

(٧) القرة ٢٦٦

<sup>(</sup>١) مريم٧ (٢) الحبح ٢٠ (٣) القصض ٢٧ (٤) ليس في ديوانه (٠) الأنفال ١٢ (٦) ديوانه ٤٠

<sup>(</sup> ۸ ) النساء ۱۰۰

قال: أخبرنى عن قوله تعالى: ﴿ صَلْداً ﴾ (١) ، قال: أملس ، أما سمعتَ قول أبي طالب:

وإِلَى لَقَرْمْ واِنُ قَرْمٍ لِمَاشِمِ لَآبَاءِ صَدْقِ مَجْدَهُم مَمْقُلِ صَلْدُ قال : أخبرنى عن قوله تمالى:﴿ لَأَجْرًا غَيْرَ كَمْنُونَ ۗ (٢) ، قال : غير منقوص ، أماسمت قول زهير:

فَضْلُ الجواد على الخَيْلِ البطاء فلا أيمْطِي بذلك تَمْنُوناً ولا نَزِقا (٢) قال : أخبرنى عن قوله تعانى : ﴿ جَا بُوا الصَّخْرَ ﴾ (٤) ؛ قال: نقبوا الحجارة في الجبال، فاتخذوها بيوتاً ، أما سمعت قول أمية:

وَشَقَّ أَبْصَارَنَا كَيمَا نعيشَ بِهَا وَجَابَ لِلسَّمْعِ أَصْمَاخًا وَآذَانَا قال: أخبرنى عن قوله تعالى . ﴿ حُبَّا جَمًّا ﴾ (٥) ، قال: كثيراً ، أما سمعت قول أمية:

إِن تغفِرِ اللَّهُمَّ تَغَفْرُ جَمَّا وَأَى عبد لَكَ لَا أَلمَا قَالَ : الطّلمة،أما سمعت قول زهير : قال أخبرني عن قوله تعالى : ﴿ عاسق ﴾ (٢) ؟ قال : الظلمة،أما سمعت قول زهير : ظَلَّتُ تَجُوب يَدَاهَا وَهُيَ لَاهِيَةٌ حَقَّى إِذَا جِنح الإظلام وَالْفَسَقُ قَلُ عَلَيْهِمْ مَرَضٌ ﴾ (٧) ، قال : النقاق ، أما سمعت قول الشاعر :

أَجَامِلُ ٱقْوَامًا حَيَاءً وَقَدْ أَرَى صُدُورَ مُمْ تَعْلَى عَلَى مِرَاضُهَا

<sup>( ؛ )</sup> الفجر ٩ ( ٥ ) الفجر ٢٠ ( ٦ ) الفلق ٣

<sup>(</sup>۷) البقرة ۱۰

قال : أخبرنى عن قوله تمالى : ﴿ يَمْمَهُونَ ﴾ (١) ، قال يلمبون ويترددون ، أما سمعت قول الأعشى :

أراني قَدْ عَمِيْتُ وَشَابَ رَأْسِي وَهَذَا اللَّفْبُ شَنْ بِالْكَمِيرِ

قال : أخبرنى عن قوله تمالى : ﴿ إِلَى بَارِئُكُمْ ﴾ (٢) ، قال : خالقكم ، أما سمعتَ قول تُبَعّ :

شهدت على أحد أنّه رَسُولٌ مِنَ الله بارِي النَّسَم قال: أخبر بى عن قوله تعالى: ﴿ لَارَيْبَ فيه ﴾ (٢) ، قال: لاشك فيه ، أما سممت قول ابن الزّبَمْرَى:

لَيْسَ فِي الحِقِّ بِاأَمَامَةُ رِبِ إِنَّمَا الَّرِيْبُ مَا يَقُولُ الْسَكَذُوبُ قال : أخبرني عن قوله تعالى : ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ (3) ، قال : طبع عايما ، أما سمعت قول الأعشى :

وَصَهْبَاء طافَ يَهُودِيهَا فَأَبْرَزَهَا وعليها خُتُمُ (٥)

قال: أخبرى عن قوله تمالى: ﴿ صَفُوانٍ ﴾ (٦) ، قال: الحجر الأملس ، أما سمت قول أوس بن حَجَر:

عَلَى ظَهْرِ صَفُوانِ كَأَنَّ مَتُونَهُ عُلِلْنَ بِدُهُن يُزْلِقُ الْمَتَنَزِّ لَا(٧) قال : أخبرنى عن قوله تعالى : ﴿ فيها صر يُن ﴾ (٨) ، قال : برد ، أما سمعت قول نابعة :

لَا يُبْرَمُونَ إِذَا مَالْأَرْضُ جَلَّهَا طِيرُ الشَّتَاءُ مِنَ الإنحَالَ كَالْأَدَّمِ

<sup>(</sup>٤) البقرة ٧ (٧) ديواله ٨٦ (٧) ديواله ٨٦

قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنَينِ مَقَاعِدَ لِلْقَتِمَالِ ﴾ (١)، قال: توطّن المؤمنين ، أما سمعت قول الأعشى :

ومابوًّأ الرَّحنُ بيتَكُ منزِلاً بأجيادغَرْ بيِّ الصَّفَا والمحرَّم (٢) قال: أخبر بي عن قوله تعالى: ﴿ رَبِّينُونَ ﴾ (٣)، قال: جموع كثيرة ، أماسممت قول حسّان: وإذامعشر تبجافَو اعَن القَصْدِ حملنا عليهم ربِّياً قال : أخبرني عنقوله تعالى:﴿ مُحْمَدُ ۚ ﴾ قال: مجاعة ، أماسممت قول الأعشى: تَبيتونَ في المشتَى مِلَا ، بطونكُم ، وجاراتُكُم غَرْثَى يَبِيْنَ خَمَا يُصَا(٥٠) قال: أخبرني عن قوله تعالى: ﴿ وَلْيَمْتَرَ فُوا مَاهُم مُقْتَرِ فُونَ ﴾ (٦) ،قال : ليكتسبوا ماهم مكنسبون ، أما سمعت قولَ لبيد :

وإنى لآتى ما أتيت وإنَّني لما اقترفتْ نفسِي عليَّ لَرَاهِبُ هذا آخر مسائل نافع بن الأزرق ، وقَد حذفت منها يسيرا نحو بضمة عشر سؤالا ، أسئلة مشهورة ، وأخرج الأئمة أفرادا منها بأسانيد مختلفة إلى ابن عباس .

وأخرج أبو بكر بن الأنبارى فى كتاب الوانف والابتداء منها قطعة ، وهي المعلّم عليها بالجزة صورة «ك»، قال :حدّ ثنا بشربن أنس ، أنبأ نامحمد بن على بن الحسن بن شقيق ، أنبأنا أبو صالح هُدْية . بن مجاهد ، أنبأنا مجاهد بنشجاع ، أنبأنا ، محمد بن زياد اليشكري، عن ميمون بن مهران ، قال :دخل نافع بن الأزرق المسجدَ .. فذكره .

وأخرج الطبرانيّ في معجمه الكبيرمنها قطعة وهي المعلم عليها صورة «ط» من طريق جُويبر، عن الضَّحاك بن مزاحم، قال: خرج نافع بن الأزرق، .. فذكره

<sup>( 1 )</sup> آل عمران ۱۲۱ (۲) ديوانه ۱۲۳ ( ٣ ) آلعمران ١٤٦ (٤) المائدة ٣

<sup>(</sup>ه) ديوا ۹ ۹ ۹ ۱ ( ٦ ) الأنطام ١١٣

## النّوعُ السَّابِعُ وَالشّلاقُون فِما وقع فِي بغيرلغت ِ المجاز

تقدم الخلاف فى ذلك فى النَّوع السادس عشر ؛ ونُوردهنا أمثلة ذلك . وقدرأيت فيه تأليفا مفرداً .

أخرج أبوعبيد من طريق عِكْرِمة ،عن ابن عباس في قوله : ﴿ وَأَ نَتُمْ سَامِدُونَ ﴿ (١) ؟ قَالَ : الفناه، وهي ممانية .

وأخرج ابن أبى حاثم عن عِـكْرِمة ؛ هي بالحيرّية .

وأخرج أبوعبيد ، عن الحسن ؛ قال : كنَّا لاندرِي ماالأرائك ! حتَّى لقيناً رجلُ من أهل الهن ؛ فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجَلة (٢) ؛ فِيها السرير .

وأخرج عن الضحاك فى قوله تمالى : ﴿ وَلَوْ أَلْقَى مَمَاذِ يَرُه ﴾ (\*) ؛ قال : سُتُوره

بلغه أهل المين .
وأخر جان أبي حاتم ، عن الضحاك في قوله تمالي: ﴿ لاَ وَزَرَ ﴾ ؟ قال : لاحبال

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ لاَ وَزَرَ ﴾ ؟ قال : لاجبَل ؛ وهي بلغة أهل النمين .

وأخرج عن عكرمة فى قوله تعالى : ﴿ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ ﴾ (٥) ؛ قال : هى المة يمانية ؛ وذلك أنَّ أهلَ المين يقولون : زوّجنا فلانا بفلانة ، قال الرّاغب فى مفرداته · ولم يجئ فى القرآن : « زَوَّجْناهم حوراً » ، كما يقال : زوجته امرأة ، تنبيها أنّ ذلك لا يكون على حسب التعارف فيما بيننا بالمناكحة .

<sup>(</sup>۱) النجم ۲۱ (۲) الحجلة: كالقبة ، أوموضع يزين بالثياب

<sup>(</sup>٣) القيامة ١٥ (٤) القيامة ١١ (٥) الدخان ٥٥

وأخرج عن الحسن في قوله تمالى : ﴿ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لِهُواً ﴾ (١) ؛ قال: اللَّهو بلسان الىمن المرأة.

وأخرج عن محمد بن على في قوله تعالى : ﴿ وَنَادَى نُوحُ ۗ ابْنَهُ ﴾ (٢) ؛ قال : هي بلغة طبي ان امرأته .

قلت : وقد قرئ : ﴿ وَنَادَى نُوحُ ابْنُهَا ﴾ .

وأخرج عن الضحاك. في قوله تعالى : ﴿ أَعْصِرُ خُمْراً ﴾ (٣) ، قال : عِنبا بلغة أهل عمان ، يسمون العنب خمراً .

وأخرج ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ أَتَدْعُونَ بَعْلاً ﴾ (<sup>4)</sup> ، قال : ربًّا بلغة أهل الهين . وأخرج عن قتادة قال : بعلا : ربًّا ، بلغة أزْد شنودة .

وأخرج أبو بكربن الأنباريّ في كتاب الوقف عن ابن عباس قال: الوزَر: ولد الولد، بلغة هذيل.

وأخرج فيه عن ابن الكلبيّ قال: المرجان صفار اللؤلؤ ، بلغة اليمن .

وأخرج في كتاب الردّ على من خالف مصحف عثمان عن مجاهد ، قال : الصّوّاع : الطُّرجَهالة ، بلغة حميرَ .

وأخرج فيه عن أبى صالح ، فىقوله تعالى : ﴿ أَلَمُ عِيْاسَ الَّذِينَ آمنوا ﴾ (٥) ، قالوا : أفلم يعلموا ، بلغة هوازن . وقال الفَرّاء : قال الكلبيّ : بلغة النَّخَع .

وفي مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس: ﴿ يَفْتُنُّمُ ﴾ (٦) ، يضلُّم ، بلغة هوازن .

(۱) الأنبياء ۱۷ (۲) موده ٤ (٣) يوسف ٣٦ . (٤) الصافات ۱۷۰ (۵) الرعد ٣١ (٦) النساء ١٠١ وفيها : ﴿ بُوراً ﴾ (١) : هَلْكَي ، بلغة عمان .

وفيها: ﴿ فَنَقَّبُوا ﴾ (٢) : هربوا ، بلغة اليمن .

وفيها : ﴿ لَا يَلَمُّ كُمْ ﴾ (٣): لاَ يَنْقُصُكُم ، بلغة بني عبس .

وفيها: ﴿ مُرَاغَماً ﴾ (٤) : منفسحاً ، بالمه هذيل .

\* \* \*

وأخرج سعيد بن منصور في سننه ، عن عمرو بن شرحبيل في قوله تعالى : ﴿ سَيْلَ الْعَرِمِ ﴾ (٥) : المسنّاة بلغة أهل الىمن .

وأخرج جُويبِر فى تفسيره عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ فَى السَكتَابِ مَسْطُوراً ﴾ (٦) قال : مكتوباً ، وهى لغة حميرية ، يسمون السكتاب « أسطوراً » .

\* \* \*

وقال أبو القاسم في الكتاب الذي ألفه في هذا النوع في القرآن .

بلغة كنانة

﴿ والسُّفهاء ﴾ (٧) : الجهال ﴿ خاستُين ﴾ (١) : صاغرين ﴿ شَطْرَهُ ﴾ (١) : تلقاء ه ﴿ لَا خَلَاقَ ﴾ (١١) : لا نصيب ﴿ وَجعلُكُم ملوكًا ﴾ (١١) : أحرارا ﴿ قبيلا ﴾ (١١) : عيانا

<sup>(</sup>۱) الفرقان ۱۸ (۲) ق ۳۳ (۳) الحجرات ۱۶ (۶) النساء ۱۰ (۶) الإسراء ۰۸ (۶) النساء ۱۹ (۲) الإسراء ۰۸ (۷) البقرة ۱۶۱ (۹) البقرة ۱۶۱ (۱۲) الإسراء ۲۰ (۱۲) الإسراء ۲۰ (۱۲) الإسراء ۲۰

﴿ بِمُعجزين ﴾ (١) : سابقين ﴿ يَمُزُب ﴾ (٢): يغيب ﴿ ولاتركنوا ﴾ (٢) : ولا تميلوا ﴿ فِي فِحْوَةٍ ﴾ (٤) : ناحية ﴿ مو للا ﴾ (٥) : ملجأ ﴿ مُبلسون ﴾ (٦) : آيسون ﴿ دُحوراً ﴾ (٧): طردا ﴿ الْخُرَاصُونَ ﴾ (^): الكذَّ ابون ﴿ أَسْفَاراً ﴾ (٩): كتبا. ﴿ أُقَّتُ ﴾ (١٠) : جمعت . ﴿ كَنُودٌ ﴾ (١١) : كفورٌ للنعم. وبلغة هذيل: ﴿ وَالرُّجْزَ ﴾ (١٢) : العذاب . ﴿ شَرَوْا ﴾ (١٣) : باعوا . ﴿ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ﴾ (١٤) : خفموا . ﴿ صَلْداً ﴾ (١٥): نقيًّا . هُ آناء الليل ﴾ (١٦) : ساعاته . ﴿ مِنْ فَوْرِهِمْ ﴾ (١٧) : وجههم . ﴿ مِدْرَاراً ﴾ (١٨) : متتابعا .

(٣) مود ۱۱۳ (١) الأنمام ١٣٤ (۲) يونس ٦١ (٣) الأنمام ٤٤ ( • ) الكيف ٨ • (٤) الكيف ١٧ (٩) الجمة ه (۸) الداريات ١٠ (٧) الصافات ٩ (١٢) المدثر • (۱۱) العاديات ٦ (١٠) المرسلات ١١ (١٥) القرة ٢٦٤ (١٤) القرة ٢٢٧ (41) ILE; 5 7 . 1 (۱۸) الأنمام ٦ (۱۷) آل عمران ۱۲۵ 18- 46 (17)

﴿ فَرْقَانَا ﴾ (١) : مخرجًا .

﴿ حَرَّضَ ﴾ (٢): حضَّ .

```
﴿ عَيْلَةً ﴾ (٢) : فاقة .
                                             ﴿ وَلِيجِةً ﴾ <sup>(1)</sup> : بطانة .
                                            ﴿ انفروا ﴾ (٥) : اغزوا .
                                      ﴿ السائحون ﴾ (٦) . الصائمون
                                            ﴿ الْعَنَتَ ﴾ (٧): الإثم.
                                       بَدَ نَكَ ﴾ (<sup>(A)</sup>: بدرعك .
                                               ﴿ غُمَّةً ﴾ (٩) : شبهة .
                                ﴿ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ (١٠) : زوالها .
                                         ﴿ شَاكَلَتِهِ ﴾ (١١) : ناحيته .
                                            ﴿ رَجَّا ﴾ (١٢) : ظنًّا .
                                           ﴿ ملتحداً ﴾ (١٣) : ملجأ .
                                          ﴿ رَرْجُو ﴾ (١٤) : يخاف.
                                            ﴿ هَضَماً ﴾ (١٥): نقصا.
                                           ﴿ هَامِدَةً ﴾ (١٦) : مغبرة .
                                  ﴿ واقصد في مشيك ﴾ (١٧) : أسرع
                                      ﴿ الْأَجْدَاتِ ﴾ (١٨) : القبور ·
                           (٢) الأنفال ٥٠
                                                         (١) الأنبياء ٤٨
(٣) التوبة ٢٨
```

( ٥ ) التوبة ٣٨

(٦) التوبة ١١٢

(٤) التوبة ١٦

<sup>(</sup>۷) النساء ۲۰ (۸) يونس ۹۲ (۹) يونس ۷۱ (۱۰) الإسراء ۸۶ (۱۲) الكيف ۲۲ (۱۳) الكيف ۲۷ (۱۶) الكيف ۱۱۰ (۱۰) طة ۱۱۲

<sup>(</sup>١٦) الحج ه (١٧) لقيان ١٩ (١٨) يس ٥١

وبلفة حمير

| (۳) الداريات ۱۷   | (۲) القتال ۱     | (۱) الصافات ۱۰    |
|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>८</b> न्ता (८) | (﴿ القمر ١٣)     | (٤) الذرايات ٩٥   |
| ( ٩ ) النبأ ٢٤    | (۸) نوح ۱٤       | (٧) الماقة ١٧     |
| (۱۲) الإسراء ۲۷   | (١١) البلد ١٤    | (۱۰) النازعات ۷   |
| (١٥) الأعراف ٦٦   | (١٤) المائدة ٧٠١ | (۱۳) آل عمران ۱۲۲ |
|                   | (۱۷) هود ۱۲      | (۱٦) يونس ۲۸      |

بلغة جُرهم

﴿ فَبَاءُوا ﴾ '١٦١) استوجبوا ﴿ شِقَاقَ ﴾ (١٧) : ضلال

| (٣) الإسراء ٧١   | ( ۲ ) الحجر ۲۹  | ( ۱ ) يوسف ۷۰   |
|------------------|-----------------|-----------------|
| ( ٦ ) مريم ٨     | ( ہ ) الكمهف ٤٠ | (٤) الإسراء ٥١  |
| ( ٩ ) الفرقان ٦٠ | ( ٨ ) الكيف ٩٤  | ١٨ مله (٧)      |
| To 4 (17)        | (۱۱) لقهان ۱۹   | (۱۰) النمل ۲۳   |
| (١٥) المزمل ١٦   | ٠ (١٤) الماقه ١ | (۱۳) الواقعة ۸۳ |
|                  | (١٧) القرة ١٣٧  | (١٦) القرة ٩٠٠  |

﴿ خيراً ﴾ (١): مالا ﴿ كَدَأْبُ ﴾ (٢): كأشباه ﴿ أَنْ تَعْدَلُوا ﴾ (٣) : تميلوا ﴿ كَمْ يَعْنُوا ﴾ (٤) : لم يتمتعوا ﴿ فَشَرُّوهُ ﴾ (٥) : نكِّل ﴿ أَرَاذِ لُنَا ﴾ (٦): سفلتنا ﴿ عَصِيبٍ ﴾ (٧): شديد ﴾ لفيفاً ﴾ (^) : جميما ﴿ تَحْسُوراً ﴾ (١): منقطعا ﴿ حَدَبِ ﴾ (١٠) : جانب ﴿ مِنْ خِلَالُه ﴾ (١١) : السحاب ﴿ الوَدْقَ ﴾ (١٢) : المطر ﴿ شِرْ ذِمَةً ﴾ (١٣) : عصابة ﴿ ربع ﴾(١٤): طريق ﴿ يَنْسِلُونَ ﴾ (١٥) : مخرجون ﴿ مَوْ بَا ﴾ (١٦) : مزجاً ﴿ اللَّهُ بُكُ ﴾ (١٧): الطرائق ﴿ بِسُورٍ ﴾ (١٨) : الحائط

( ٣ ) النساء ١٢٩ (١) القرة١٨٠ ٠ ( ٢ ). آل عمران ١١١ (٦) هود ۲۷ ( ه ) الأنقال ٧ هِ (٤) الأعراف ٩٢ (٩) الإسراء ٢٩ (٨) الإسراء ١٠٤ (۷) هود ۷۷ (۱۲) النور ٤٣ (11) النور ٤٣ .. (١٠) الأنبياء ٩٩ (١٥) الأنبياء ٩٦ (١٤) الشعراء ١٢٨ (۱۳) الشعراء ع ه (١٨) الحديد ١٣ (۱۷) الذاريات ٧ (١٦) الصافات ٧٧

### وبلفة أزدشنوءة

﴿ لَاَشِيَةَ ﴾ <sup>(۱)</sup> : لاوضَح .

﴿ المضل ﴾ (٢): الحبس.

﴿ أُمَّةِ ﴾ (<sup>(۲)</sup> : سنين .

﴿ الرِّسَّ ﴾ (٤): البنر .

﴿ كَاظِمِينَ ﴾ (٥) : مكروبين .

﴿ غِسْلِينٍ ﴾ (٦) : الحار الّذي تناهي حرّه.

﴿ لَوَّاحَةٌ ۗ ﴿ (٧) : حرَّاقه .

وبلغة مذحيج

﴿ رَفَتُ ﴾ جِماع (٨) .

﴿ مُقيتًا ﴾: مُقْتَدراً (1).

﴿ بِطْاَهِرٍ مِن الْقَوْلِ ﴾ (١٠٠): بكذب .

﴿ بِالْوصِيدِ ﴾ (١١) : الفناء .

﴿ حُقْبًا ﴾ (١٢): دهراً .

﴿ الْخُرْطُومِ ﴾ (١٣) : الأنف .

وبلغة خثمم

﴿ تُسِيمُونَ ﴾ (١٤) : تر عون.

﴿ مَوِيجٍ ﴾ (١٠) : منتشر .

(١) البقرة ٧١ ( ٢ ) البقرة ٢٣٢ ( ٣ ) يومف ١٠٠

(٤) الفرقان ٣٨ (٥) غافر ١٨ (٦) الحاقة ٣٦ (٧) النساء ٥٨ (٩) النساء ٥٨

( ٧ ) المعتر ٢٨ ( ٨ ) البقرة ٩٧ ( ٩ ) النساء ٨٥ ( ١٠ ) الكيف ١٠ ( ١٠ ) الكيف ١٠

(۱۰) الرعد ۲۳ (۱۱) التعبت ۱۸ (۱۲) التعبت ۱۸ (۱۲)

(۱۳) القلم ۱۱ (۱٤) النجل ۱۰ (۱۵) ق ه (م ۷ – الاتقان ج۲)

- ﴿ صَغَتْ ﴾ (١): مالت.
- ﴿ هَلُوعاً ﴾ (٢) : ضجوراً .
  - ﴿ شَطَعًا ﴾ (٣) : كذبا.

وبلغة قيس عيلان:

- ﴿ نَحْلَةً ﴾ (٤): فريضة .
- ﴿ حَرِجًا ﴾ (٥): ضيَّقًا.
- ﴿ لِخَاسِرُونَ ﴾ (٧): مُضَيَّعُون . ﴿ تَفَنَّدُونَ ﴾ (٧) : تستهزئون .
  - ﴿ صياصيهم ﴾ (٨) : حصونهم .
  - ﴿ تُحْبَرُونَ ﴾ (١) : تنعَمون. ﴿ رَجِيمٍ ﴾ <sup>(١٠)</sup> : ملعون .
  - ﴿ يَلِتُكُمْ ﴾ (١١): يَنفضُكُم .

وبلفة سمد العشيرة:

- ﴿ حَفَدَةً ﴾ (١٢) : أَخْتَانَ .
  - ﴿ كُـلُّ ﴾ (۱۴) : عيال .

وبلغة كندة:

﴿ فَجَاجًا ﴾ (١٤) : طرقا . ﴿ بُسَّتْ ﴾ (١٥) : فتتَت .

|                |                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----------------|------------------|-------------------------------------|
| (٣) السكوف ١٤  | ( ۲ ) المعارج ۱۹ | ( ١ ) التحريم ٤                     |
| (٦) الأعراف ٩٠ | ( ه ) النساء ه ٦ | ( ٤ ) النساء ٤                      |

<sup>(</sup> ٨ ) الأح: الله ٢٧ (٧) يوسف ٩٤ ( ٩ ) الإخرف ٧٠ (١٢) النجل ٢٧

<sup>(</sup>١١) الحجرات ١٤ (۱۰) الحجر ۱۷ (۱۳) التحل ۲۷

<sup>(12)</sup> الأنبياء ٢١ (١٥) الواقعة ه

﴿ تبتنسُ ﴾<sup>(۱)</sup> : تحزن .

وبلغة عذرة :

﴿ اخْسَنُوا ﴾ (٢) : اخزوا .

وبلغة حضر موت:

﴿ رَبِّيتُونَ ﴾(٣) : رجال.

﴿ دَمَّرُ نَا ﴾ (٤) : أهلكنا .

﴿ لُغُوبِ ﴾ (٥) : إعياء

﴿ مِنْسَأَتَهُ ﴾ (٦) : عضاه .

وبلغة غسّان :

. الله عدا عدا . عدا .

﴿ بئيسٍ ﴾ (٨) :شديد .

﴿ رِي : ٢٦ ﴾ : كرمهم .

وبلنة مزينة:

﴿ لاَ تَفْلُوا ﴾ (١٠) : لأتزيدوا .

وبلغة لخم:

﴿ إِمْالَقَ ﴾ (١١) : جوع . ﴿ ولتعلُنُّ ﴾ : (١٢) ولتُقهُرُنَّ .

(۱) هود ۲۹ (۲) المؤمنون ۱۰۸ (۳) آل عمران (٤) الأعراف ۱۳۷ (۵) فاطرة ۳۵ (۲) سبأ ۱۶ (۷) الأعراف ۲۲ (۸) الأعراف ۱۲۵ (۹) الإمنواء ۱۲ (۱۲) الإمنواء ۱۶ وبلغة جُذام:

﴿ فَجَاسُوا خِلَالِ الدِّيَارِ ﴾('): تخلُّوا الأزقة .

وبلغة بنى حنيفة:

﴿ الْمُقُودِ ﴾ (٢) : العهود .

﴿ اَلَجِنَاحِ ﴾ (٢): اليد .

﴿ الرَّهْبِ ﴾ (٤): الفزع .

وبلغه اليمامة

﴿ حَصِرَتْ ﴾ (٥) : ضاقت .

زباغة سبأ

﴿ تَمِيلُوا مَيْلَاءَظِيماً ﴾ (٦): تخطئواخطأ بيّناً

﴿ تَبُّرْ فَا ﴾ (٧) : أهلكنا

وبلغة سليم :

﴿ نَــُكُمْنَ ﴾ (<sup>(A)</sup> : رجم

وبلفة عمارة :

﴿ الصَّاعِقَة ﴾ <sup>(١)</sup> : الموت .

(١٠) البقرة ١٩٩

وبلغةخزاعة :

﴿ أَفِيضُوا ﴾ (١٠) : انفروا ، والإفضاء: الجماع

( 1 ) الإسراء ه ( ٣ ) المائدة ١١ ( ٣ ) الإسراء ٢٤ ( 5 ) النساء ٧٧ ( 5 ) النساء ٧٧ ( 7 ) النساء ٧٧ (

(٧) الفرقان ٣٩ ﴿ ( ٨ ) الْأَنفال ٨٤ ﴿ ( ٩ ) البقرة ٥٥

و بلغة عمان :

. لَيْذ: (١) ﴿ كَالِهُ ﴾

﴿ نَفَقاً ﴾ (٢): سرَباً. ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ (٣) : أراد

﴿ طَائْرَهُ ﴾ " : عمله .

﴿ أَغْطَشَ ﴾ (٧) : أَغَالُم .

﴿ لِينَهُ ﴾ (١١) : النحل

( ۱ ) آل عمران ۱۱۸

(٧) النازعات ٢٩

. (٤) يوسف ٢٥

وبلغة تميم :

﴿ أُمَّةٍ ﴾ (٤) : نسيان رُو بَغْيًا ﴾ : حسلاً .

وبلغة أنحار :

وبلغة الأشعريين:

﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ﴾ (^) : لأستأصلن .

﴿ تارة ﴾ (٩) : مرة ﴿ اشمأزّت ﴾ (١٠٠):مالتـو نفرت

وبلغة الأوس :.

وبلغة الخزرج

﴿ يَنْفَضُوا ﴾ (١٦): يذهبوا وبلغة مدين

﴿ فَافَرُ قُ ﴾ (١٣) : فَاقْضَى: ( ٢ ) الأنمام ٣٥

( ٨ ) الإسراء ٦٢

( ته ) البقرة ۲۱۳

(۴) ص ۲۳۱

004(4)

(١٢) النافقين ٧

( ٢ ) الإسواء ١٣٠

(۱۱) الحثيره

(١٠) الزمر ٤٥ . (۱۲) المائدة ۲۰

انتهى ماذكره أبو القاسم ملخصا .

\* \* \*

وقال أبو بكر الواسطى فى كتابه: الإرشاد فى القراءات العشر: فى القرآن من اللغات خسون لغة: لغة تُوريش، وهُذبل، وكنانة، وخَثمم، والخُورج، وأشْعَر ونُمير، وقَدْيس عَيْلان، وجُرُهُم، والنمَن، وأَوْد شَنُوه، وكَنْدة، وتَميم، وحِدْير، ونُمير، وقدْين ، وسَدُوس، والعمالقة، وأشار، ومَدْين ، وسُدُوس، والعمالقة، وأشار، وعسان، ومَذْحج، وخُزَاعة، وغَطَهَان، وسَبَأ، وعُمَان الوبنو حَنِيفة، وثعلبة، وغسان، ومَذْحج، وخُزَاعة، وغَطَهَان، وسَبَأ، وثَمَان الوبنو حَنِيفة، وثعلبة، وطهيء، وعامر بن صَفْصمة، وأوْس، ومُزَبنة، وثقيف، وجُذَام، وَبِلِلٌ ، وعُذْرة، وهواذِن، والنَّمر، والمحامة.

ومن غير العربية : الفُرس ، والرَّوم ، والنَّبط ، والحبشة ، والبَرْ بر ، والسَّر يانية ، والعِبْرانية ، والعَبْرانية ، والعَبْ

﴿ الرِّجْزَ ﴾ (١) : المذاب ؛ بلغة بليٌّ .

﴿ طَائَفَ مِنَ الشَّيْطَانَ ﴾ (٢) : نخسة ، بالهـ ثقيف :

﴿ بِالْأَحْقَافَ ﴾ (٣) : الرمال ، بلغة ثعابة .

\* \* \*

وقال ابن الجوزيّ في فنون الأفنان : في القرآن بلغة همذان :

﴿ الرِّيحان ﴾ <sup>(٤)</sup> : الوزق .

﴾ عِين ﴾ (·): بيض .

﴿ الْمُبْقَرِي ﴾ (٦٠ : الطَّنافس .

وبلغة نصر من بن معاوية :

﴿ الخَتَارِ﴾ (٧) : الفدّار

<sup>(</sup>۱) الأعراف ١٣٤ (٢) الأعراف ٢٠١ (٣) الأحقاف ٢١ (٤) الواقعة ٨٩ (١) الرحن ٢٧

<sup>(</sup>۷) لقان ۲۲

#### وبالهة عامر بن صمصعة :

﴿ الحفدة ﴾ (١) الخدم .

وبلغة ثقيف:

﴿ المول ﴾ (٢) : الميل

وبلغة عك :

﴿ الصُّورِ ﴾ (٣) : القرن .

\* \* \*

وقال ابن عبد البرّ فى التمهيد : قول من قال : نزل بلغة قريش معناه عُندى الأغلب ؛ لأن غير لغة قريش موجودة فى جميع القراءات ، من تحقيق الهمزة ونحوها ، وقريش لا تهمز .

قال: وقد أجمع القراء على نصب: ﴿ إِلَّا اتَّبَاعَ الظنَّ ﴾ (١٠) ؛ لأن لفة الحجاز بين النزام النصب في المنقطع ، كما أجمعوا على نصب ﴿ ماهذا بشراً ﴾ (١١) ؛ لأن لفتهم إعمال ﴿ ما » .

# (۱) النجل ۷۲ (۲) النساء ۳ (۳) الأنمام ۷۳ (۲) الأنمام ۷۳ (٤) الأنفال ۱۳ (۵) المائدة ۵۵ (۲) البترة ۲۸۲ (۷) آل عمران ۳۱ (۸) طه ۳۱ (۱۰) النساء ۱۰۷ (۱۱) يوسف ۳۱ (۱۰)

وزعم الزمخشرى في قوله : ﴿ قُلْ لَا يَمْلُمَ مَنْ في السّموات والأرض الْغَيْبَ إِلاَ اللهُ ﴾ (١) ، أنه استثناء منقطع جاء على لفة بني تميم .

. . .

#### فائدة

قال الواسطى : ليس فى القرآن حرف غريب ، من لغة قريس غير ثلاثة أحرف ، لأن كلام قريش سهل لين واضح . وكلام العرب وحشى غريب ، فليس فى القرآن إلا ثلاثة أحرف غريبة : ﴿ فَسِينْفِضُونَ ﴾ (٢) ، وهو تحريك الرأس ، ﴿ مُقيتًا ﴾ (٢) : مقتدراً ، ﴿ فَشَرِّدُ بِهِمْ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) النمل ه.٠. (٤) الأنفال ٧ه

<sup>(</sup> ۲ )الإسراء ٥ هـ

## النوعُ الشّالِمنُ وَالثَّلِاتُونَ فِمَا وَقَع فِيه بغيرِلغَمْ العَرَبُ

قد أفردت في هذا النوع كتابا سميته: «المهذب فيا وقع في القرآن من المعرب»، وها أنا ألخص هنا فوائده ؛ فأقول : اختلف الأثمة في وقوع المعرب في القرآن ؛ فالأكثرون، وسنهم الإمام الشافعي وامن جَرير وأبو عبيدة والقاضي أبو بكروان فارس على عَدَم وقوعه فيه لقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَاه قُرْ آ نَا أَنْجَمِيًا لقالُوا لَوْ لاَ فَصَلَّمَ آيَاتُهُ أَا عَرَبِينَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ جَمَلْنَاه قُرْ آ نَا أَنْجَمِي وَعَرَبِينَ ﴾ (١) ، وقد شدد الشافعيُّ النكير على القائل بذلك .

وقال أبوعبيدة: إِنَّمَا أَنْزَلَ القرآنَ بلسانَ عربي مبينَ ، فَنَ زَعم أَنَّ فيه غير العربيَّة فقد أُكرالقول . فقد أُكرالقول .

وقال ابن فارس: لو كان فيه من لغة غير العرب شي لتوهم متوهِّم أنَّ العرب إمَّا عجزت عن الإتيان بمثله، لأنه أتى بالهات لايعرفونها .

وقال ابن جرير: ماورد عن ابن عباس وغيره من تفسير ألفانا من القرآن إنها بالفارسية أو الحبشية أوالنّبَطية أو نحو ذلك، إنما اتفق فيها توارد اللغات، فتكلّ ت بها العرب والقرس والحبشة بلفظ واحد.

وقال غيرة: بل كان للمرب العاربة التي نزل القرآن بلفتهم بمضُ مخالطة لسائر الألسنة في أسفارهم، فملَّقت من لغاتهم ألفاظاً غيَّرت بمضها بالنقص من حروفها، واستعملتها في أشعارها ومحاوراتها ؛ حتى جرت مجرى المربى الفصيح، ووقع بها البيان، وعلى هذا الحدّ نزل بها القرآن،

وقال آخرون: كلُّ هذه الألفاظ عربيَّة صِرْفة، ولكن لغة العربمتسعة جدًّا؛

ولايبمد أن تخنى على الأكابر الجلّة ، وقد خنى على ابن عباس معنى « فاطر » و « فاتح » . قال الشافعيّ في الرسالة : لايحيط باللغة إلانّبيّ .

وقال أبوالمعالى عُزَيزى بن عبد الملك: إنما وُجدت هذه الألفاظ فى لغة العرب ، لأنها أوسع اللفات ، وأكثرها ألفاظاً ، ويجوز أن يكونوا سُبقوا إلى هذه الألفاظ .

وذهب آخرون إلى وقوعه فيه ، وأجابوا عن قوله تعالى : ﴿ قُر آ نَا عربيّا ﴾ (١) ، بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لاتخرجه عن كونه عربيّا ، والقصيدة الفارسيّة لاتخرج عنها بلفظة فيها عربية ، وعنقوله تعالى : ﴿ أَاعْجَى ۖ وعَرَبِي ۗ ﴾ (٢) بأن المعنى من السياق : ﴿ أَكُلام أَمِحِي ۗ وَخَاطَب عربيّ ! ﴾ . واستدلّوا بانفاق النحاة على أنَّ منع صرف نحو ﴿ إبراهيم ﴾ للدلهيّة والعجمة ، ورُدّ هذا الاستدلال بأن الأعلام ليستْ محلَّ خلاف ، فالكلام في غيرها موجّه بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلامانع من وقوع الأجناس ، وأقوى مارأيته للوقوع — وهو اختيارى — ماأخرجه ابنُ جرير بسند صحيح عن أبى مَيْسرة التابعيّ الجليل قال : في القرآن من كلّ لسان .

وروى مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبّه .

فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علوم الأوّلين والآخرين ، وَنَبَأ كلِّ شيء ، فلابد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللفات والألسن ليتم إحاطته بكل شيء ، فاختير له من كلّ لفة أعذبُها وأخفها وأكثرها استمالا للمرب . ثم رأيت ان النقيب صرّح بذلك ، فقال : من خصائص القرآن على سائر كتب الله تمالى المنزّلة أنها نزلت بلغة القوم الذين أنزلت عليهم ، ولم ينزل فيها شيء بلغة غيرهم ، والقرآن احتوى على جميع لغات العرب ، وأنزل فيه بلغات غيرهم من الرُّوم والفرس والحبشة شي كثير . انهى

<sup>(</sup>۱) يوسف ٢ (٢) فصلت ٤٤.

وأيضا النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسَلُ إلى كلّ أمة، وقد قال تعالى : ﴿ وَمَا أَرْسَانَا مِنْ رَسُولَ إِلاَ بِلسان قومه ﴾ (١)، فلابد وأن يكون في السكتاب المبعوث به من لسان كلّ قوم، وإن كان أصله بلغة قومه هو .

وقد رأيت اُنْخُوبِيِّ ذَكُر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى ، فقال: إن قيل أن «إستبرق» ليس بعربي وغير العربي من الألفاظ دون العربي في الفصاحة والبلاغة ، فنقول : لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لمجزواعنذلك ، وذلك لأنَّ الله تمالي إذا حثُّ عباده على الطاعة ، فإن لم يرغبهم بالوعد الجيل و بخو فهم بالعذاب الوبيل ؛ لا يكون حمَّه على وجه الحكمة ، فالوعد والوعيد نظراً إلى الفصاحة واجب. ثم إن الوعد بما يرغَبُ فيه العقلاء، وذلك منحصر في أمور: الأماكن الطيبة، ثم الماكل الشهيّة ، ثم المشارب الهنية، ثم الملابس الرفيعة ثم المناكح اللذيذة، ثم مابعده ممَّا يَختلف فيه الطباع، فإذنْ ذكر الأماكن الطيبة والوعد به لازم عند الفصيح، وأوتركه لقال من أمِر بالعبادة ووعِد عليها بالأكلوالشرب: إنَّ الأكل والشربُ لا ألتدُّ به ، إذا كنُت في حبس أوموضع كريه وفإذن ذكر الله الجنَّة ومساكن طيبة فيها، وكان ينبغي أن يذكر من الملابس ماهو أرفعها ؛ وأرفع الملابس في الدُّنيا الحرير ، وأما الذهب فايس ممّا ينسج منه ثوب . ثم إنَّ الثوبالذي من غير الحرير لايمتبر فيه الوزن والثقل ، وربَّما يكون الصفيتي الخفيف أرفع من الثقيل الوزن، وأمَّا الحرير فكأما كان ثوبه أثقل كان أرفع ؛ فحينتُذ وجب على الفصيح أن يذكر الأثقل الأثخن ، ولا يتركه في الوعد لثار يُقصر في الحثُّ والدعاء . ثم هذا الواجب الذُّكر، إمَّا أن يذكر بلفظ واحد موضوع له صربح ، أولا يذكر بمثل هذا ؛ ولا شكَّ أنَّ الذَّكر باللفظ الواحد الصربح أوْلى ، لأنه أو جز وأظهر في الإفادة، وذلك «إستبرق» فإن أراد الفصيح أن يترك هذا اللفظ، ويأتى بلفظ آخر لم بمكنه، لأنَّ مايقوم مقامه إما لفظ واحد أو ألفاظ متعددة ، ولا يجد

<sup>(</sup> ۱ ) إبراهيم ٤

العربی افظا واحدا بدل علیه ، لأن النّیاب من الحریر حرفها العرب من الفرس ، ولم یکن لهم بها عهد ، ، ولا وضع فی اللغة العربیة للدّ یباج النخین اسم ، و إنما عرّبوا ما سمعوا من العجم واستغنوا به عن الوضع لقلّة وجوده عندهم و زَرْرة تلفّظهم به ، وأما إن ذكره بلفظین فأكثر ، فإنه یكون قد أخل بالبلاغة ، لأن ذكر لفظین لمهنی یمکن ذكره بلفظ تطویل ، فعلم بهذا أن لفظ «إستبرق» یجب علی كل قصیح أن یتكلّم به فی موضعه ولایجد مایقوم مقامه ، وأی فصاحة أبلغ من أن لایوجد غیره مثله ! .انتهی

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن حكى الفول بالوقوع عن الفقها، والمنع عن العربية : والصواب عندى مذهب فيه تصديق القَوْلَيْن جميعا ، وذلك أنّ هذه الأحرف أصولها أعجمية كا قال الفقها، والكنها وقعت للعرب ، فعرّ بتها بألسنتها وحوّلتها عن ألفاظ المجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنّها عربية فهو صادق ، ومن قال : أمجمية فصادق . ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون.

\* \* \*

وهذا سرد الألفاظ الواردة في القرآن من ذلك مرتبة على حروف المعجم:

(أباريق): حكى الثمالي في فقه اللغة أنها فارسية ، وقال الجواليقي : الإبريق فارسي معرب، ومعناه طريق الماء أوصب الماء على هينة.

(أبُّ ):قال بعضهم:هو الحشيش بلغة أهل الفرب حكاه شيذلة

(ابلعی): أخرج ابن أبی حاتم عنوهب بن منبه فی قوله تعالی: ﴿ ٱبْلِعِی ماءك ﴾ (١) قال: بالحبشية «أزدرديه». وأخرج أبو الشيخ من طريق جَمْفر بن محمد ، عن أبيه قال: اشر بی بلغة الهند

(أخله) : قال الواسطى فى الإرشاد:أخلد إلى الأرض ، ركن بالعبرية .

<sup>(</sup>١) مود ٤٤

(الأراثك): حكى ابن الجوزيّ في فنون الأفنان،أنها السُّرر بالحبشية.

(آزر): عد في المعرب على قول من قال: إنه ايس بعلم لأبي إبراهيم ولا للصم. وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن معتمر بن سلمان قال: سمعتُ أبي يقرأ: ﴿ وإذا قال إبراهيم لأبيه . لأبيه آزرُ ﴾ (١) يعنى بالرفع ، قال: بلغنى أنها أعوج وأنها أشد كلة قالها إبراهيم لأبيه . وقال بعضهم: هي بلغتهم يا مخطى م.

(أسباطَ): حكى أبوالليث في تفسيره أنَّها بلغتهم كالقبائل بلغة العرب.

(إستبرق): أخرج ابن أبي عاتم عن الصحاك أنه الديباج الفليظ ، بلغة العجم.

(أسفار): قال الواسطى في الإرشاد: هي الكتب بالسريانية، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: هي الكتب بالنَّبَطية.

(إُصْرِى ): قال أبوالقاسم في لغات القرآن: معناه عهدى بالنَّبَطية.

(أكواب): حكى ابن الجوزى أنها الأكواز بالنَّبَطّية. وأخرج ابنجرير عن الصحاك أنَّها بالنَّبَطية جرار ليست لهاعُرَى .

(إِلَّ) : قال ابن جنى : ذكروا أنه اسم الله تعالى بالنَّبَطِّيَّة .

(أليم): حكى ابن الجوزى أنَّه الموجع بالزنجيَّة . وقال شيذلة : بالعبرانية.

(أواه): أخرج أبو الشيخ بن حبّان من طريق عيكرِمة ، عن ابن عبّاس قال:

الأوّاه الوقن بلسان الحبشة . وأخرج ابنُ أبي حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة . وأخرج عن عمرو بن شرحبيل ، قال : الرحيم بلسان الحبشة ، وقال الواسطى : الأوّاه الدعاء بالعبرية .

(أوّاب):أخرج ابن أبى حاتم عن عمرو بن شرحبيل قال : الأوّاب: المسبّح بلسان الحبشة وأخرج ابن جرير عنه في قوله تمالى : ﴿ أوّبي معه ﴾ ، (١) قال : سبّحى باسان الحبشة ( الملة الآخرة ) : قال شيذلة : الجاهلية الأولى أى الآخرة في المّلة الآخرة ، أي الأولى بالقبطية والقِبط يسمُّون الآخرة الأولى ، والأولى الآخرة . وحكاه الزركشي في البرهان (٢)

(بطائلها): قال شيذلة في قوله تمالى: ﴿ بِطَائْنُهَا مِن إِسْتِبَرَقَ ﴾ (٣) أي ظواهرها بالقبطية.وحكاه الزركشي. (٤)

(بعير) : أخرج الفريابيّ عن مجاهد في قوله تعالى:﴿كَيْل بِمَير﴾ (٥) ،أى كيل حمار ، وعن مقاتل : إنّ البعير كُلُّ ما يحمَل عليه بالعبرانية .

(بيَع): قال الجواليقي في كتاب المعرب: البِيعة والكنيسة جعلهما بعض العماء فارسيّين معرّ بين (٦).

(َ تَنُّورَ): ذَكُرَ الجُواليقي والثعالبيُّ أَنهُ فَارْسِي مَعْرُبُ. (٧)

( تَتْدِيراً )أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى : ﴿ وَ لِيُمَتِّرُوا مَاعَلُواْ اللَّهُ اللّ

(نحت) :قال أبو القاسم في لغات القرآن في قوله تعالى: ﴿ فَنَادَ اهَا مِنْ تَحْتَمِاً ﴾ (٥) أي بطنها بالنّبَطية. ونقل الكرماني في العجائب مثله عن مؤرج.

( ۷ ) المعرب ۸٤ ( ۸ )الإسراء ۷ ( ۹ ) مريم ۲۶

( الجِبْت ) : أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال : الجُبْت اسم الشيطان بالحبشية. وأخرج عن ابن حميد عن عكر مة ، قال : الجُبْت بلسان الحبشة الشيطان ، وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير ، قال : الجُبْت: الساحر ، بلسان الحبشة .

(جهنم): قيل: أمجميّة ، وقيل: فارسية وعبرانيَّة ، أصلها «كهنام» .

(حرم): أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة،قال: وحرم: وجب بالحبشية.

(حَصب): أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس ، فى قوله تعالى: ﴿ حَصَبُ جَعْمَ ﴾. (١) قال : حطب جهنم ، بالزنجية .

(حَطَّةً) : قيل : معناه:قولوا صوابًا، بلغتهم .

(حَواريون): أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال: الحواريّون: الغَسّالون بالنّبَطية، وأصله « هوارى»

(حوب) : تقدّم في مسائل نافع بن الأزرق عن ابن عباس، أنه قال: حوباً: إثما بلغة الحبشة (دارست) : معناه قارأت بلغة اليهود .

( دُرِّيٌّ ) : معناه المضيء بالحيشية ، حكاه شيذلة وأبو القاسم .

(دينار): ذكر الجو اليقى وغيره أنهفارسيّ .

(راعنا): أخرج أبونعيم في دلائل النبوة عن ابن عباس قال: راعنا سبّ بلسان اليهود.

(ربَّانيوَّن): قال: الجواليقيِّ : قال أبوعبيدة : العرب لا تعرف الربانيين ، و إنماعرفها الفقهاء وأهل العلم . قال: وأحسب الكلمة ليست بعربيّة و إنما هي عبرانية أو سريانية ، وجزم القاسم بأنها سريانية (٢)

(رِبَيُّون): ذكر أبوحاتم أحمد بن حمدان اللَّغوى في كـتاب الزينه أنَّها سريانية . (الرحمن) : ذهب البرِّد و ثعلب إلى أنه عبر الى ، وأصله بالخاء المعجمة .

(الرسم): في العجائب للسكرماني : إنه عجمي ومعناه البئر .

(الرَّقيم): قيل: إنَّه اللوح بالرُّومّية حكاه شيذلة . وقال أبوالقاسم : هو الكتاب بها، وقال الواسطى : هو الدواة بها .

(رَمْزًا):عدُّه ابن الجوزى في فنون الأفنان من المعرَّب. وقال الواسطيُّ:هو تحريك الشفتين بالعبرسية.

(رَهْوًا): قال أبوالقاسم في قوله تعالى:﴿وَاتْرُكُ الْبَحْرَ رَهْوًا ﴾(١) أي سملا دمِثاً ، بلغة النَّبَط. وقال الواسطى :أى ساكِمنَّا، بالسريانَّية.

(الرُّوم): قال الجواليقيُّ : هو أعجى ،اسم لهذا الجيل من الناس (٢) .

(زَنجَبِيل): ذكر الجواليق والثعالي أنهُ فارسي (٣).

(السِّجلُّ): أخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس ، قال : السجِلُّ بلغة الحبشة الرجل. وفي المحتسب لابن جي السّجِيلّ: الكتاب. قال قوم: هو فارسي معرب (٤).

(سِجّيل):أخرج الفرياني عن مجاهد، قال: سِجّيل بالفارسية،أوّلها حجارة ،وآخرهاطين . (سِجِّين) : ذكر أبو حاتم في كتاب الزينة أنه غير عربي .

(سُرادق):قال الجواليقي : فارسيّ معرّب ، وأصله سرادر ، وهو الدهليز . وقال غيرُه . الصّوابأنة بالفارسيّة سردار ، أي ستر الدار .

(سرى ): أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿ سَر يًّا ﴾ (٥) وقال نهرا، بالسريانية.

وعن سميد بن جبير بالنَّبَطيَّة ، وحُكى شيذلة أنه باليونانية .

( ١ ) الدخان ٢٤ (٢) المعرب١٦٣ ( ٣ ) المعرب ١٧٤

(٤) المعرب ١٩٤ (ه) مريم ٢٤

(سَفَرَةٍ): أُخِرِجِ ابن أبي حاتم : من طريق ابن جريح ، عن ابن عباس ، في قوله تعالى: ﴿ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴾ (١) قال : بالنَّبَطية : القرّاء .

(سقر): ذكر الجواليق أنها أعجمية (٢).

(سُجَّداً):قِال الواسطى فى قوله تعالى: ﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ﴾ (\*) ، أى مقنّعى الروس، بالسريانية .

(سَكَر) : أخرج ابن مردويه، من طويق العَوْفق ،عن ابن عباس ، قال: السَّكو بلسان الحبشة الخلق ،

(سلسبيل) :حكى الجواليقيّ أنه عجميّ (١) .

(سناً):عدّه الحافظ ابن حجر في نظمه ، ولم أقف عليه لغيره .

(سُنْدُس):قال الجوليقي هورقيق الديباج بالفارسيّة ، وقال الليث: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنّه ممرّب. وقال شيذلة : هو بالهندية .

(سَيْدَهَا): قال الواسطيّ في قوله تمالى: ﴿ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَا لَدَى البابِ ﴾ (٥) ،أى زوجها بلسان القِبْط: قال أبوعمرو: لاأعرفها في لغة العرب.

(سينين): أخرج ابن أبى حاتم ، وابنُ جرير عن عِكْرمة قال: سينين: الحَسَن بلسان الحبشة.

(سِيناء): أخرج ابن أبى حاتم، عن الصّحاك، قال: سيناء بالنَّمَطِيّة الحَسَن. (شَطْر): أخرج ابنُ أبى حاتم، عن رُفيع فى قوله تعالى: ﴿ شَطْرَ الْمَسْجِد ﴾ (١) ، قال: تلقاء، بلسان الحبش.

(شَهْرُ ): قال الجواليقيّ : ذكر بعضٍ أهل اللغة أنه بالسريانية (٧) .

(٦) البقرة ١٤٤ (٧) المعرب ٢٠٧

رب ۲۰۷

(م ۸ - الإنقان ج ۲)

 <sup>(</sup>١) عبس ١٥
 (٢) المرب ١٩٨، وقال: اسم لنار الآخرة
 (٣) الأعراف ١٦١
 (٥) المرب ١٨٩

(الصراط): حكى الفقاشوابن الجوزيّ أنه الطريق بلغة الرّوم ، ثم رأيته في كـتاب الزّينة لأبي حاتم .

(صُرْهُنّ): أُخرِج ابن جرير ، عن ابن عباس فى قوله تعالى :﴿ فَمُرْهُنّ ﴾ (١) ، قال : هى نَبَطِيّة ، فشقِّقهن . وأخرج مثله عن الضحاك . وأخرج ابن المنذر عن وهب ابن منبّه قال : مامن اللغة شئ إلاّمنها فى القرآن شئ ، قيل : ومافيه من الروميّة ؟ قال: ﴿ فَلِمِيْرُهُنّ ﴾ بقول : قطعُهن .

(صَلَواتٌ):قال الجواليق : هي بالعبرانيّة كنائس اليهود ، وأصلها « صلوتا » (٢٠٠٠. وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن الضحاك .

(طه): أخرج الحاكم فى المستدرك ، مِن طريق عكرمة عن ابن عباس فى قوله تعالى ﴿ طُهَ ﴾ قال : هو كقولك : يامحمد ، بلسان الحبش ، وأخرج ابن أبى حاتم ، من طريق سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : ﴿ طه ﴾ بالنّبَطِيّة .

وأخرج عن سعيدبن جبيرقال: طه يارجل، بالنَّبَطِيّة. وأخرج عن عكرمة قال: طه ٍ يارَجل، بلسان الحبَشة.

(الطاغوت): هو السكاهن بالحبشية.

( طَفِقًا ) : قال بمضهم : معناه قَصَدًا بالروميّة،وحكاه شيذلة .

( طُو بَى ) : أخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير ، قال : بالهندية .

(طور): أخرج الفريابيّ ، عن مجاهد. قال: الطّور: الجبلبالسريانية. وأخرج النابي حاتم عن الضحاك، أنه بالنَّبَطيّة.

(عَبَدَتُ): قال أبوالقاسم في قوله تعالى: ﴿ عَبَّدُتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٣)، معنا وقتلت بلغة النبَط .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٦٠

(عَدن) : أخرج ابنُ جرير ، عن ابن عباس أنه سأل كعباعن قوله تعالى: ﴿ جَنَاتُ عَدْنَ ﴾ أخرج ابنُ جرير ، عن ابن عباس أنه سأل كعباعن قوله تعالى: ﴿ جَنَاتَ كُرُومُ وَأَعِنَابُ بِالسِّرِيانِية ، ومن تفسير جُويبرأنه بالرّومية.

(المَرِم) :أخرج ابن أبي حاتم ،عن مجاهد ،قال: العرِم بالحبشيّة ،وهي المستّاة التي يُحمع فيها الماء ثم ينبثق .

(غَسَاقُ) : قال الجواليقيّ والواسطِيّ : هو البارد المنيّن بلسان الترك . وأخرج ابنُ جرير عن عبدالله بن بُرَيدة قال : الغشاق : المنيّن ، وهو بالطخاريّة (٢) .

(غِيضَ) : قال أبو القاسم : غيضَ : نقص ' بلغة الحبشة .

(فردوس): أخرج ابنُ أبى حاتم عن مجاهد ، وقال : الفردوس بُسْتان بالرّومية . وأخرج عن السدى ، قال :الكرّم بالنّبَطِيّة. وأصله «فرداسا» .

(فُوم) : قال الواسطى : هو الحنطة بالعبر ية .

(قراطيس): قال الجواليقيُّ: يقال إن القرطاس أصله غير عربي (٣).

(قسط) : أخرج ابنُ أبي حاتم، عن مجاهد قال : القِسْط العَدْل ، بالروميّة.

(قِسْطاس): أخرج الفريابي ، عن مجاهد، قال: القِسْطاس: العدل بالروميّة .وأخرج

ابن أبي حاتم ، عن سميد بن جُبير، قال : القِسْطاس بلغة الروم : الميزان .

(قسورة) : أخرج ابنُ جريرٍ ، عن ابن عباس ، قال: الأسد ، يقال له بالحبشيّة: قسورة.

( وَطَّنا) : قال أبو القاسم : معناه كتابنا ، بالنَّبَطية .

( قُفُل ) : حكى الجواليقي عن بعضهم أنه فارس معرب ( ع ) .

( ُقَمَّلُ): قال الواسطيِّ: الدُّباَ (٥) بلسان العبرية والسريانية. قال أبو عمرو: الأعرف في لغة

## أحدٍ من العرب.

<sup>(</sup>١) التوبة ٧٧ (٢) الصغارية : منسوب إلى صغارستان.

<sup>(</sup> ٣ ) المعرب ٢٧٦ ( ٤ ) المعرب ٢٧٦ ، قال : « أصله كفل »

<sup>(</sup> ه ) آلدبا :نوع من الجراد.

(قنطار): ذكر الثمالي في فقه اللغة أنه بالرومية اثنتا عشرة ألف أوقية : وقال الخليل : زعموا أنه بالسريانيّة مل جلد ثورذهبا أوفضة . وقال بعضهم: إنه بلغة بربر ألف مثقال . وقال ابن قتيبة : قيل إنة ثمانية آلاف مثقال ، بلسان أهل إفريقيّة .

( القيُّوم) : قال الواسطى : هو الذى لاينام بالسُّر يانية .

(كافور): ذكر الجواليق وغيره أنه فارسي معرّب (١) .

( كَفَر ): قال ابن الجوزى: كفّرعنا معناه: امحُ عنّا بالنَّبَطية . وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عران الجونيّ في قوله تعالى: ﴿ كَيفُرْ عَنْهُمْ سَينًا تَهِم ﴾ (٢) قال: بالمبرانية.

﴿ كِفْلَيْنَ) ۚ أَخْرَجَ ابْنَ أَى حَاتُم، عَنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيُّ ، قَالَ: كَفَلَيْنَ: ضِعْفَيْنِ بالحبشية.

(كنز): ذكر الجواليقي أنه فارسى معرب (٣).

(كُورَتَ): أخرج ابن جريرعن سعيدين جبير :كورت: غُوِّرَتْ، وهي بالفارسية .

(لِينة): فى الإرشاد للواسطى : هى النّخلة ، وقال الكلميّ : لا أعلمها إلا بلسان يهود يثرب .

(مُتَّكَأً): أخرج ابن أبى حاتم، عن سلمة بن تمام الشقرى، قال: مُتَّكَأَ بلسان الحبش، يسمّون الترنج مُتَّكَأَ .

(تَجُوس): ذكرالجواليق أنه أعمى (1).

(مرجان) :حكى الجواليقيّ عن بعض أهل اللغة أنهأمجمي .

(مِشْكَاة): أُخْرِج ابنُ أَبِي حاتم عن مجاهد قال : المشكاة : الـكُوَّة ، بلِغة الحبشة .

(مقاليد): أخرج الفريابي عن محاهد:قال:مقاليد: مفاتيح بالفارسية. وقال ابندُ ريد

والجواليقى: الإقليد والمِقْليد: المفتاح فارسيّ معرب (٥٠).

<sup>(</sup>١) المرب ٢٧ (٣) آل عمران ١٩٣ (٣) المرب ٢٩٧

<sup>(</sup>٤) المرب ٣٢٠ ( • ) المرب ٣١٤ وعبارته: « المقايد: المفتاح ، فارسى معرب

لغة في الإقليد . .

(مَرْقُوم ) : قال الواسطيُّ في قوله تمالى : ﴿ كَتَابٌ مَرْقُوم ﴾ ، (١) أي مكتوب، للسان العبرية

( مُزْجاة ) : قال الواسطيُّ :مزجاة : قليلة، بلسان المجم، وقيل بلسان القبط

(مَلَكُوت): أخرج بن أبي حاتم ،عن عكرمة في قوله تعالى: ﴿ مَلَكُوت ﴾ (٢) ،

قال : هو المَلَك ، ولكنه بكلام النَّبَطِّية « مَلَكُوتا ».

وأخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس وقال الواسطى في الإرشاد: هو الملك بلسان

(مناص): قال :أبو القاسم: معناه فرار بالنَّبَطَّيَّة .

(منسأة): أخرج ابن جرير عن السُّدئ، قال: المنسأة: العصا بلسان الحبشة.

(مُنْفَطِرٌ): أخرج ابنُ جرير عن ابن عباس، في قوله تمالى: ﴿ السَّمَاهِ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴾ (٢) قال: ممتلئة به ، بلسان الحبشة.

(مُهْل) ؛ قيل : هو عَكَّر الزيت بلسان أهل المغرب ، حكاة شيذلة . وقال أبوالقاسم: بلغة البريري

(ناشئة) : أخرج الحاكم في مستدر كه عن ابن مسعود ، قال : ناشئة الليل : قيام الليل بالحبشية . وأخرج البيهقيّ عنان عباس مثله .

(ن): حكى الكرماني في المجانب ،عن الضحاك أنه فارسي ،أصله النون ؛ ومعناه: اصنع ماشئت.

(هُدْ نا) : قيل معناه تُبْنَا بالعبرانيّة ، حكاه شيلُة وغيره .

(هود): قال الجواليقيُّ : الهود اليهود ، أعجى .

<sup>(</sup> ٣ ) الزمل ١٨ ( ٢ ) الأنمام ٧٠ (١) الطففين ٩

(هَوْن): أخرج ابنُ أبى حاتم عن ميمون بن مهر ان فى قوله تمالى : ﴿ يَمْشُونَ ۚ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً ﴾ وأخرج عن الأَرْضِ هَوْناً ﴾ (١) قال : حكماء بالسّريانية . وأخرج عن الضّحاك مثله ، وأخرج عن عن أبى عمران الجوْنيّ أنه بالمبرانية .

(هَيْتَ لك): أخرج ابن أبى حاتم ، عن ابن عباس ، قال: هَيْتَ لك ، هلم لك بالقِبْطَيّة. وقال الحسن : هى بالسريانية كذلك ، أخرجه ابن جرير. وقال عِكرمة : هى بالحورانية ، كذلك أخرجه أبوالشيخ . وقال أبوزيد الأنصاريّ : هى بالمبرانية ، وأصله « هيتاج » أى تعاله .

(وراء) : قيل : معناهأماًم بالنبطيّة ، وحكاه شيذلة وأبوالقاسم ، وذكر الجواليقي أنها غير عربية .

(وَردْة ): ذكرالجواليقي أنها غيرعربية(٢) .

. ( وَزَر ) : قال أبوالقاسم : هو الحبل والماجأ ، بالنَّبطَّية .

(ياقوت): ذكر الجواليقيُّ والشَّعا لِبيُّ وآخرونأنه فارسي (٣).

( يحور ) : أخرج ابنُ أبى حاتم ، عن داو دبن هند ، في قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ ظُن أَنْ لَنْ يَخُورَ ﴿ (٤) ، قال: باغة الحبشة «يرجع» . وأخرج مثله عن عكرمة ، وتقدّم في أسئلة نافع بن الأزرق عن ابن عباس .

( يَس ) : أخرج ابنُ مردويه ، عن ابن عباس ، فى قوله تمالى : ﴿ يس ﴾ قال : يا إنسان بالحبشية ، وأخرج ابن أبى حاتم عن سَميد بن جُبير ، قال : يس : يارجل بلغة الحبشة .

(يَصِدُّونِ) : قال ابن الجوزيُّ : معناه يضجُّون بالحبشية .

<sup>( 1 )</sup> الفرقان ٦٣ ( ٢ ) المعرب ٣٤٤

<sup>(</sup>٣) المعرِّب ٣٥٦ ، وقال: اليانوت ، والجمُّ اليوانيت ، قال مالك بن يُويرِهُ :

لَنْ يُذْهِبَ اللَّوْمَ تَاخِ قَدْ حَبِيتَ بِهِ مَن الزَّبَرْجَدِ والْيَاقُوتِ والذَّهَبِ

( يصهر ) : قيل معناه ينضِج، بلسان أهل المغرب ، حكاه شيذلة .

( اليَّمَ ) : قال ابن قتيبة : اليُّم البحر بالسريانية ، وقال ابن الجوزى : بالمبرانية ، وقال شيذلة: بالقبطية.

(اليهود) : قال الجواليقيّ : أمجمي ممرّب، منسوبون إلى يهوذا بنيمقوب ، فمرّب بإحمال الدال (١).

فهذا ماؤقفتُ عليه من الألفاظ المعرّبة في القرآن بعد الفَحْص الشديد سنين ، ولم تجتمع قبلُ في كتاب قبل هذا .

وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظا في أبيات ، وذيلٌ عليها الحافظ أبوالفضل بن حجربأ بيات فيها أربعة وعشرون لفظا وذيَّلت عليها بالباق، وهوبضع وستون ، فتمَّت أكثرمن مائة لفظة . فقال ابنُ السبكيُّ .

السَّالْسَبِيل وَطَهَ كُوِّرتْ بِيَعْ ﴿ رَوْمٌ وَطَوْبَى وَسِجَّيلْ وَكَأَفُورُ والزُّنْجَبيلومِشْكَأَةُسُرَادِقُ مَعْ ﴿ إِسْتَبَرْقِ صَلُواتٌ سُنْدُسُ طُورُ ۗ كَذَا قراطيسُ ربانيهم وَغَمَّا فَ ودبنارُ والقبطاسُ مَشْهُورُ كَذَاكَ قَمْوَرَهُ والَّمُ الشِّئَةُ ۗ له مقالیدُ فردوسٌ یعدٌ كذا

ويُونَّتَ كَفَلَيْنِ مَذْ كُورْ وَمَسْطُورُ فها حكى ابن دُريدٍ منه تُنُورُ

وقال ان حجر:

وزدت حِرْمُ ومُهلوالسِّجِلُّ كذا وقطُّنا وإناهُ ثُمَّ مُثَّكَّنًا وهيت والسَّكر الأواه مع حَصَب صُرْهن إصرى وغِيضَ الماءمع وَزَرِ

السترى والأب ثم الجبت مذكورُ دارست يصبر منه فهو مصبور وأوبى مَنْهُ والطَّاغوت مَسْطُورُ ثُمَّ الرقيمُ مَناصٌ والسَّنا النُّورُ

### وقلت أيضا :

وزدت يس والرّحْمنُ مع مَلَكُو مُم العتراط ودريٍّ يحورُ ومَرْ وَرَاعِناً طَفِقاً هُدُناً ابلَعِي وَوَرَا هُودٌ وَقِسْطْ كُفِّرْ رَمْزُه سَقَرْ شهر مجوس وإقفال يهود حَوا بَعِيرٌ آزَرُ حُوبٌ وَرْدَةٌ عَرِمْ وَلِينَةٌ فُومُها رَهُوْ وَأَخْلَدَ مِن وحِطَّةٌ وطُوعي والرّس نون كُنباً وحِطَّةٌ وطُوعي والرّس نون كُنباً مسك أباريق يافوت رووا فهنا وبعضهم عد الأولى مَعْ بطائيها

ت ثم سينين شَظْرِ البيتِ مَشْهُور جانْ وَيَمْ مع القِنْطارِ مَذْكُورُ وَالْأَكُو الْأَكُو الْمُ الْوَرُ هُونُ بِصِدُّون والمِنْسَاة مسطور ويُّونُ بِصِدُّون والمِنْسَاة مسطور ريُّونَ كَنْ وسِجِّينُ وَتَدْبِيرُ وسِجِّينُ وَتَدْبِيرُ الْمُونُ وَسِجِّينُ وَتَدْبِيرُ الْمُونُ وَسِجِّينُ وَتَدْبِيرُ الْمُونُ وسِجِّينُ وَتَدْبِيرُ وسِجِّينُ وَتَدْبِيرُ الْمُونُ الْقَيُّومُ مَوْقُورُ وسِجِّينَ وَمَنْفِطِرُ الْأَسْاطِ مَذْ كُورُ وسِجَّداً مَنْ كُورُ ومنفطِرُ الأساطِ مَذْ كُورُ مَا فَاتَ مِنْ عَدَدِ الْأَلْفاظِ محصورُ مَا فَصُورُ الْمُسَاطِ مَذْ مَقْصُورُ الْمُسَاطِ مَذْ مَقْصُورُ الْمُسَاطِ مَذْ مَقْصُورُ وَاللَّهِ وَالسَّدِّ مَقْصُورُ الْمُسَاطِ مَذْ مَقْصُورُ وَاللَّهُ وَالْمَاظِ مَدْ مَقْصُورُ الْمَانِي الصَّدِّ مَقْصُورُ الْمُسَاطِ مَذْ مَقْصُورُ الْمُسَاطِ مَذْ مَقْصُورُ وَالْمَانِي الصَّدِّ مَقَانِ وَالْمَانِي الصَّدِيرَ فَيْ الْمَانِي الصَّدِيرُ وَالْمُورُ الْمَانِي الصَّدِيرُ وَالْمُورُ وَالْمَانِي الصَّدِيرُ وَالْمَانِي الصَّدِيرُ وَالْمَانِي الْمَدِيرُ وَالْمَانِينَ الْمَانِ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ وَالْمَانِينَ الْمَانِينَ الْمَدِيرُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمُورُ وَالْمَانِينَ الْمَدْرِدُ وَالْمُورِدُ وَالْمُؤْورُ وَالْمِيرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمَانِي الْمَدْرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُورُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُورُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَال

# النّوعُ النّاسِعُ وَالنِّلَاثُونَ في مَعِرفذ الوجُوه وَالتَّظٰلِرُ

صنف فيها مقاتل بن سلمان، ومن المتأخّرين ابن الجوزيّ وابن الدّامغاتي وأبو الحسين محد بن عبد الصّمد المصريّ وابن فارس وآخرون .

فالوجومُ للفظ المشترك الّذي يُسْتَعمَلُ في عدّة معانِ كَأَفْظ الأُمَّة ، وقد أفردت في هذا الفن كتابًا سميته « معترك الأقرآن في مشترك القرآن » .

والنظائر كالألفاظ المتواطئة . وقيل: النظائر في اللفظ، والوجو مفى المانى، وضُمِّف؛ لأنه لو أريد هذا ، لكان الجمع في الألفاظ المشتركة ، وهم يذكرون في تلك الكتب اللفظ الذي ممناه واحد في مواضع كثيرة ، فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام ، والنّظائر نوعاً آخر .

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت الـكلمة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجها وأكثر وأقل ، ولا يوجد ذلك في كلام البشر .

وذكر مقاتل فى صدركتابه حديثًا مرفوعا : « لا يكون الرَّجل فقيها كلَّ الفقه حتى يرى للقرآن وجوها كثيرة ».

قلت: هذا أخرجه ابن سعدوغيره عن أبى الدرداء موقوفا ، ولفظه: « لايفقه الرجل كل الفقه » . وقد فسّره بعضهم بأن المراد أن يُركى اللفظ الواحد يُحتمل معانى متعددة ، فيحمله عليها إذا كانت غير متضاد تولايقتصر به على معنى واحد .

وأشار آخرون إلى إن أنّ المراد به استعمال الإشارات الباطنة، وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر.

وأشار آخرون إلى أنّ المراد به استمال الإشارات الباطنة ، وعدم الاقتصار على التفسير الظاهر .

وقد أخرجه ابن عساكر فى تاريخه من طريق حَمَّاد بن زيد ، عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى الدرداء، قال : « إنّك لن تفقه كلّ الفقه حتى ترى للقرآن وجوها» .

قال حمّاد: فقلت لأيوب: أرأيت قوله: «حتى ترى للقرآن وجوها »؟ أهوأن يرى
 له وجوها فيهاب الإقدام عليه ؟قال: نعم،هو هذا.

وأخرج ابن سعد من طريق عِكْرمة ، عن ابن عباس أن على بن أبي طالب أرسله إلى الخوارج ، فقال : «اذهب إليهم عجاصمهم ولاتحاجهم بالقرآن ، فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة ».

وأخرج من وجه آخر أنّ ابن عباس قال له : ياأمير المؤمنين، فأنا أعلمُ بكتاب الله منهم ، فى بيوتنا نزل ، قال : صدقت ، ولكن القرآن حمَّال ذو وُجوه ، تقول ويقولون، ولكن خاصمهم بالسنن ، فإنهم لن يجدوا عنها محيصاً . فخرج إليهم فخاصمهم بالسنن فلم تبق بأيديهم حجّة

وهذه عيون من أمثلة هذا النوع

من ذلك :

(الهدى): بأتى على سبعة عشروجها:

عَمَى النَّبَاتُ وَ الْمُدَانَا اللَّمَ رَاطَ الْأُسْتَقِيمَ ﴾ (١) . والبيان : ﴿ أُولُئِكَ عَلَى هُدَّى مِنْ رَبِّهُمْ ﴾ (٢)

والدين : ﴿ إِنَّ الْهَدَّى مُدَّى اللَّهُ ﴾ (٣).

٠ ( ١ ) الفاتحة ( ٢ ) البقرة •

والإيمان : ﴿ وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَّى ﴾ (١)

والدعاء: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ (٢) ، ﴿ وَجَمَلْنَاهُمْ أَنْمِةً بَهِٰدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ (٣).

وبمعنى الرَّسل والكتب: ﴿ فَإِمَّا بِأَتِينَكُمْ مِنِّي هُدِّي ﴾ (١) .

والمعرفة: ﴿ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهُمَّدُونَ ﴾ (٥).

وبمعنى النبى صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُنُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى ﴾ (٦) .

وبمعنىالقرآن: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾ (٧) .

والتوراة : ﴿ وَلَقَدُ آ تَكِنَّا مُوسَى الْهُدَى ﴾ (٨) .

والاسترجاع : ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهَلَّدُونَ ﴾ (٩)

والحجة : ﴿ لَا يَهْدِى الْقُومَ الظَّالِمِينَ﴾ (٩٠)،بعد قوله تعالى : ﴿ أَكُمْ نَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِنْرَ اهِيمَ فِي رَبِّهِ ﴾ (١٠) أى لايهديهم حجة .

والتوحيد : ﴿ إِنْ نِتَّبِعِ الْهُدَى مَمَكَ ﴾ (١١).

والسنة : ﴿ فَبِهِدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ ﴾ (١٢)، ﴿ وَإِنَّا عَلَى آ تَارِهِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ (١٣) .

والإصلاح : ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَنَّيْدَ الْخَارُّنِينَ ﴾ (١٤).

والإلهام : ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (١٥) ، أى ألهمهمُ المعاش.

والتوبة : ﴿ إِنَّا مُدْنَا إِلَيْكَ ﴾ (١٦).

(٣) الأنباء ٣٣ (٢) الرعد ٧ (۱) مریم ۷۶ (٦) القرة ١٥٩ (ه) النجل ٢٦ (3) ILEGE AT. (٩) القرة ١٥٧ ( A ِ) غافر ۵۳ (٧) النجم ٢٣ (۲۲) الأنعام ۹۰ (۱۱) القصم ۷۰ (۱۰) القرة ۲۵۸ ٠٠ مله (١٠) (۱۱) يوسف ۲۵ (۱۳) الزخرف ۲۲ (۱٦) الأعراف ١٥٦

والإرشاد: ﴿ أَنْ يَهْدِينِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (١)

ومن ذلك :

(السوء): يأتى على أوجهٍ :

الشدة : ﴿ يَسُومُونَكُمْ سُو، الْعَذَابِ ﴾ (٢)

وَالْمَقْرِ : ﴿ وَلَا تَمْتُوهَا بِسُوهِ ﴾ (٣) .

والزنى : ﴿ مَاجَزَ اءَمَنْ أُرَادِ بِأَهْ اِكَ سُوءًا ﴾ ﴿ مَا كَانَأَ بُوكِ امْرَأَ سَوْءَ ﴾ (٥٠).

والبرص: ﴿ بَيْضًاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءَ ﴾ (٧).

والعذاب: ﴿ إِنَّ الْخِزْىَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ ﴾(٧).

والشَّرْك : ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوء ﴾ (٨) .

والشدة : ﴿ لَا يُحِبُّ اللهُ الجُهْرَ بِالسُّوءِ ﴾ (٥) ، ﴿ وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ ﴾ (١٠).

والذنب: ﴿ يَمْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ (١١) .

وبمعنى : بئس ﴿ وَلَهُمْ سُوهِ الدَّارِ ﴾ (١٢) .

والضرّ : ﴿ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ ﴾ (١٣) ، ﴿ وَمَامَسَّنِيَ السُّوءِ ﴾ (١٢) والفتل والهزيمة : ﴿ لَمْ تَمْسَنْهُمُ سُوءٍ ﴾ (١٥)

( 1 ) القصم ۲۲ ( ۳ ) التحل ۲۸ ( ۳ ) الأعراف ۲۳ ( 2 ) القصم ۳۲ ( 5 ) القصم ۳۲ ( 5 )

( ٧ ) النماء ٢٤٨ ( ١ ) النماء ٢٤٨ ( ٩ ) النماء ٢٤٨ ( ١ ) الرعده ٢ ( ١ ) الرعده ٢ ( ١ ) الرعده ٢ ( ١ ) الرعده ٢

(١٣) النمل ٦٢ (١٤) الأعراف ١٨٨ (١٥) آلُ عمران ١٧٤

ومن ذلك : ﴿

(الصلاة): تأتى على أوجه:

الصلوات الخس: ﴿ يُقِيمُونَ الصَّارَةَ ﴾ (١).

وصلاة العصر : ﴿ تَجْنِيسُو بَهُمَّا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ ﴾ (٧) .

وصلاة الجمعة : ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّالَةِ ﴾ (\*).

والجنازة : ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْهُمْ ﴾ (1).

والدعاء : ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ (٥).

والدين : ﴿ أَصَالَاتُكَ تَأْمُولُكَ ﴾ (٧).

والقراءة : ﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلاَتِكَ ﴾ (٧).

والرحمة والاستغفار : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَ يُكَمَّتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ (^) .

ومواضعالصلاة:﴿ وَصَلَوَاتُ ۚ وَمَسَاجِدُ ﴾ (١) ، ﴿ لَا تَقُرَبُوا الصَّالَاةَ ﴾ (١٠)

# ومن ذلك :

(۱۲) آل عمران ۱۰۷

(الرحمة): وردبت على أوجه:

الإسلام: ﴿ يَخْتَصُّ بِرَ حَمَّتِهِ مَنْ يَشَاهِ ﴾ (١١) .

والإممان: ﴿ وَآنَا لَى رَحْمَةُ مِنْ عِنْدُهِ ﴾ (١٣).

والجنة : ﴿ فَنَى رَجْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١٣) .

والمطر : ﴿ أَبْشُرًا بَيْنَ يَدَى رُحْمَتِهِ ﴾ (١٤) .

(۱) البقرة ٣ ( ٧ ) المائدة ١٠٩ ( ٣ ) الجمعة ط (٤) التوبة ٨٤ ( ٥ ) التوبة ١٠٩ ( ٦ ) هود ٧٧ (٧) الإسراء ١١٠ ( ٨ ) الأحزاب ٥٦ ( ٩ ) الحي ٤٠ (١٠) النساء ٣٤ ( ١١) قبل عمران ٧٤ (١٢) هود ٢٨

(۱٤) الأعراف ٥٧

والنعمة : ﴿ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُه ﴾ (١) .

والنبوَّة : ﴿ أَمْ عِنْدَاهُمْ خَزَا ئُنُ رَحْمَةِرَبِّكَ ﴾ (١) ، ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةً

رَبِّكَ ﴾ (٣).

والرزق: ﴿ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّي ﴾ (١).

والنَّصروالفتح: ﴿ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ (٥) والعافية : ﴿ أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ (٥)

والمودة: ﴿ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ﴾ (٧) ، ﴿ رُحَمَاءِ بَيْنَهُمْ ﴾ (٨) .

والسبعة: ﴿ تَخْفِيفُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (١) .

والمغفرة : ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسه الرَّحْمَةَ ﴾ (''') .

والعصمة : ﴿ لَا عَاصِمَ الْيَومَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ﴾ (١١) .

ومن ذلك :

(الفتنة): وردت على أوجه:

الشرك: ﴿ وَالْفِعْنَةُ أَشَدُّ مِنَ القَتْلِ ﴾ (١٣)، ﴿ حَتَّى لَاتَكُونَ فِيمْنَةٌ ﴾ (١٣).

والإضلال: ﴿ ابْتِمَاءَ الْفَتْنَةِ ﴾ (١٤).

والقتل: ﴿ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١٥).

والصَّدّ : ﴿ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ ﴾ (١٦) .

| ( ٣ )الزخرف ٣٣                  | (۲) ص ۹          | (١) النور ١٠      |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| (٦) الزمر ٣٨                    | ( ٥ ) ١٧ الأحزاب | ( ٤ ) الإسراء ١٠٠ |
| ( ٩ ) القرة ١٧٨                 | ( A ) الفتح ٢٩   | ( ۷ ) الحديد ۲۷   |
| (۱۲) البقرة ۱۹۱                 | (۱۱) هود ۲۳      | (۱۰) الأنمام ۱۲   |
| (١٥) النساء ١٠١ (١٦) المائدة ٤٩ | (۱٤) آل عمران ۷  | (۱۳) الأتفال ٣٩   |

والضلالة : ﴿ وَمَنْ بُرُدِ اللَّهُ فَيْنَتُهُ ﴾ (١) .

والمعذرة : ﴿ ثُمَّ كُمْ تَكُنْ فِتُلَتَّهُمْ ﴾ (٢) .

والقضاء : ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنْتَكُ ﴾ (٣) .

والإثم : ﴿ أَلَّا فِي الْفَتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ (4).

والمرض : ﴿ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ ﴾ (٥).

والعبرة : ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ﴾(١).

والعقوبة : ﴿ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَةٌ ﴾ (٧) .

والاختبار : ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِيمٍ ﴾ (^) .

والمذاب : ﴿ جَمَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَمَذَابِ اللَّهُ ﴾ (٩).

والإحراق: ﴿ يَوْمَ مُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (١٠).

والجُنُون : ﴿ بِأَيِّكُمُ ۗ الْمُعْتُونُ ﴾ (١١) .

ومن ذلك :

(الرّوح)، ورد على أوجه:

الأمر : ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ (١٢) .

والوحى : ﴿ بُنَرِّلُ الْمَلاَ يُكَذَةَ بالروح ﴾ (١٣) .

والقرآن : ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ﴾ (١٤) .

(١٠) الدّرايات ١٢ (١١) العلم ٦

(۱۳) النحل ۲ (۱۲) الشوري ۹۲

<sup>(</sup>۱) المائلة 11 (۲) الأنمام ۲۳ (۳) الأعراف ١٠٥ (١) التوبة 21 (١) يونس ٨٥ (٧) البور ٦٣ (٨) المنكبوت ٣ (١) المنكبوت ١٠

والرَّحمة : ﴿ وَأَيَّدُهُمْ بروحِ الْقُدسِ ﴾ (١) . .

والحياة : ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ ﴾ (٢) .

وجبريل : ﴿ فَأَرْسَلْنَا لَهَارُوحَنَا ﴾ (٣)، ﴿ نَزَلَ إِنِهِ الرُّوخُ الْأَمِينُ ﴾ (٤).

وَمَلَكُ عَظْمِ : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ ﴾ (٥).

وجيشٍمنالللائكة : ﴿ نَنَزَّلُ الْمَلاَ يُكَذُّ والرُّوحُ فِيها ﴾ (٧)

وروح البدَن : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ (٧)

ومن ذلك :

( القضاء) : ورد على أوجه :

الفَرَاغ : ﴿ فَإِذَا قَضَيْمُ مِنا سَكَمُ ﴾ (^) .

والأمر : ﴿إِذَا قَضَى أَمْراً ﴾ (٩) .

والأجل : ﴿ فَيْنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْيَهُ ﴾ ('١).

والفصل : ﴿ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُم ﴾ (١١).

والمضى : ﴿ لَيَقْضِىَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْمُولاً ﴾(١٢).

والهلاك : ﴿ لَقَضَى إِلَيْهِمْ أُجَّلُهُمْ ﴾ (١٣).

والوجوب : ﴿ قَضِى الْأَمْرُ ﴾ (١٤)

والإرام : ﴿ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا ﴾ (١٥).

(۱) البقرة. ۸۷ (۲) الواقعة ۸۹ (۳) مريم ۱۷ (۶) البقرة ۱۷ (۶) القدر ٤ (۶) الشعراء ۱۹۳ (۲) البقرة ۱۱۷ (۲) البقرة ۱۱۷ (۲) الأعام ۸ (۱۲) الأعال ۲۲ (۱۰) الأعال ۲۲ (۱۲) الأعال ۲۲ (۱۲) الأعال ۲۲ (۱۲) الأعال ۲۲ (۱۲) الأعال ۲۲ (۲۰) الأعال ۲۰ (۲۰) الأعال ۲

(۱۳) ادسام ۱۸ (۱۲) ادسام ۱۸ (۱۳) ادسان ۱۱ (۱۳) اوسان ۲۸ (۱۳) اوسان ۲۸ (۱۳)

والإعلام: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرِ الْبِيلِ ﴾ (١)

والوصية : ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ نَمَبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾ (٢) .

والموت : ﴿ فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

والنزول ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ ﴾ (1).

والخلق: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ ﴾ (٥).

والفعل: ﴿ كُلَّ لَمَّا يَقُضُ مَاأَمَرِهُ ﴾ (٦) ، يعنى حقا لم يفعل.

والعهد: ﴿ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَٰي الْأَمْرَ ﴾ (٧).

ومن ذلك :

(الذكر): ورد على أوجه:

ذكر اللسان: ﴿ فَاذْ كَرُوا اللَّهُ كَذِكُرُكُمْ آبَاءُكُمْ ﴾ (^^) .

وذكر القلب: ﴿ ذَكَرُوا اللهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِلْدُنُوبِهِمْ ﴾ (١٠).

والحفظ: ﴿ وَاذْ كُرُوا مَافِيهِ ﴾ (١٠).

والطاعة والجزاء: ﴿ فَاذَّ كُرُونِي أَذْ كُرْ كُمْ ﴾ (١١) .

والصلوات الخس: ﴿ فَإِذَا أَمِنْهُمْ فَأَذْ كُرُوا اللَّهَ ﴾ (١٢).

والعظة : ﴿ فَالَّمَا نَسُوا مَا ذُ كُرُوا بِهِ ﴾ (١٣) ﴿ وَذَ كُرِ فَاإِنَّ الذَّكْرَى ﴾ (١٤).

والبيان: ﴿ أُوعَجِبُمُ أَنْ جَاءَكُمْ ذِ كُرْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (١٥٠)

(١) الإسراء ٤ (٧) الإسراء ٢٢ (٣) القصر ١٥

(٤) سبأ ١٤ (٥) فصلت ١٢ عبس ٢٣٣

(٧) القصم ؛؛ ( ٨ ) البقرة - ٢٠ ( ٩ ) آل عمران ه ١٣٥

(١٠) البقرة ٦٣ أ (١١) البقرة ١٥٢ (١٢) البقرة ٣٣٩

(۱۳) الأغراف ۱٦٥ (١٤) الذاريات ٥٥

( م ٩ - الإنقان ج٢ )

والحديث: ﴿ اذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ (١)، أى حدَّثه بحالى .

والقرآن: ﴿ وَمَن أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيَ ﴾ (٢)، ﴿ مَا يَأْرِيهِمْ مِنْ ذِكْرِيَ ﴾ (٢)، ﴿ مَا يَأْرِيهِمْ مِنْ ذِكْرِيَ ﴾ (٢).

والتوراة : ﴿ فَاشِأْ لُوا أَهْلِ الذِّكْرِ ﴾ (٢) .

والحبر: ﴿ سَأَتُلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴾ (٥).

والشرف: ﴿ وَإِنَّهُ لَذِ كُنَّ لَكَ ﴾ (٦).

والعيب : ﴿ أَهَٰذَا الَّذِي يَذْ كُرُ ۖ آلِمُتَكُمْ ﴾ (٧) .

واللوح المحفوظ:﴿ مِنْ بَعْدِ الذِّ كُرِ ﴾ (^).

والثناء: ﴿ وَذَ كَرَ اللَّهُ كَيْرًا ﴾ (٩) .

والوحى: ﴿ فَالنَّالِيَاتُ ذِكُرُ ا ﴾ (١٠).

والصلاة: ﴿ وَلَدْ كُرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ (١١).

وصلاة الجمه : ﴿ فَاسْمَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ ﴾ (١٣) .

وصلاةالعصر: ﴿ عَنْ ذِ كُو ِ رَبِّي ﴾ (١٣) .

ومن ذلك:

(الدعاء): ورد على أوجه:

(۱) يوسف ٢٤ (٢) طه ١٧٤ (٣) الأنبياء ٢ (٤) النجل ٤٣ (٥) الكيف ٨٣ (٢) الزخرف ٤٤

(٧) الأنبياء ٣٦ ( ٨) الأنبياء ١٠٥ ( ٩) الأحزاب ٢١

(١٠) الصافات ٣ (١١) العنكبوت ٩٥ (١٢) الجمة ٩

(۱۴) ص. ۴۲

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَقُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ (١). العبادة:

والاستمانة: ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ ﴾ (٢).

﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٣). والسؤال:

﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ (4) . القول :

> ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ﴾ (٥). والنداء:

﴿ لَا تَجْمَلُوادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدَعَاء بَعْضِكُم بعضا ﴾ (٦). والتسمية :

ومن ذلك :

( ٧ ) النور ٤

(الإحصان): ورد على أوجه:

المفة : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْحَصَّنَاتِ ﴾ (٧) .

والنزوّج : ﴿ فَإِذَا أَحْصِنَّ ﴾ (^).

والحرِّية : ﴿ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِن الْعَذَابِ ﴾ (٥٠ .

<sup>(</sup>٣) غافر ٦٠ ( ۲ ) القرة ۲۳ ( ۱ ) يونس ۱۰۹ ( ٦ ) النور ٦٣ ( ه ) الإسراء ٢٥ (٤) يونس ١٠ ( ٩ ) الإسراء ٢٠ ( ٨ ) الناء ٥٠٠

#### فصـــل

قال آبن فارس في كـتاب الأفراد: كلّ مافي القرآن من ذَكر الأسف، فممناه الحزن إلا ﴿ فَاسًا آسفونا ﴾ (١) فممناه أغضبونا .

وكل مافيه من ذكر « البرُوج » فهى الكواكب إلا:﴿ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوُجٍ مِ مُشَيِّدَةٍ ﴾ (٢)، فهى القصور الطوال الحصينة .

وكل مافيه من ذكر « البر والبحر » فالمراد بالبحر الماء ، وبالبر التراب اليابس، إلا ﴿ فَالْهِرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ (٣) فالمراد به البرية والعمران .

وكل مافيه من « بخس» (٤) ، فهو النقص إلا ﴿ بَثَمَنِ بَخْسٍ ﴾ (٤) أى حرام . وكل مافيه من « الْبَعْلِ » فهو الزوج إلا ﴿ أَنَدْعُونَ بِعَلاً ﴾ (٥) فهو الصم .

وكلمافيه من « البكم » فالخرس عن الكلام بالإيمان إلا ﴿ عُمْياً وبَكُما وَصُمَّا ﴾ (٥٠). في الإسراء ، ﴿ وأحدُما أبكم ﴾ (٧) في النمل ، فالمراد به عدم القدرة على الكلام مطلقاً .

وكلمافيه «جِثيًا» فممناه جميما، إلا ﴿وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيةً ﴾ (^) فممناه تجثو على ركبها. وكل مافيه من «حُسْبَانٍ» فهو العدد إلا ﴿حُسْبَانًا مِن السَّمَاءِ﴾ (٩) في الكهف فهو العذاب.

وكلَّ مافيه « حسرة » فالندامة إلا ﴿ لِيَجْعَلَ اللهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ (``) فمناه الحزن .

وكلّ مافيه من « الدحض » فالباطل إلا ﴿ فَكَانَ مِنْ اللَّهُ حَضِينَ ﴾ (١١)، فمعناه من القروعين .

| ( ۴ ) الزوم ٤١  | (٢)النساء ٨٨      | ٠ ( ١ ) الزخرف • • |
|-----------------|-------------------|--------------------|
| (٦) الإسراء ٩٧  | ( ه ) الصافات ١٢٥ | ( ٤ ) يوسف ٢       |
| 4.9 1/25/17 6.8 | was and the s     | 11. #              |

<sup>(</sup> ۷ ) النجل ۷۹ ( ۸ ) الجائية ۲۸ ( . ۱ ) آل،عمران ۱۰۹ ( ۱۱ ) الصافات ۱۶۱

وكل مافيه من « رجر » فالعذاب إلا ﴿ والرُّجْزَ فَاهْجُرُ ﴾ (١) ، فالمراد به الصم . وكل مافيه من «ريب» فالشك إلا ﴿ رَيْبَ الْمَنُونِ ﴾ (٢) ، يعنى حوادث الدهر . وكل مافيه من « الرجم » فهو القتل إلا ﴿ لأَرْجَمَنَكَ ﴾ (٣) ، فمعناه لأشتمنك و ﴿ رَجْعًا بِالْفَيْبِ ﴾ (١) ظنا .

وكل مافيه من «اازور» فالكذب مع الشّرك إلا ﴿ مُنكَرَّ امِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ (٥) فإنه كذب غير الشرك .

وكل مافيه من «زكاة» فهو المال إلا ﴿ وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاءً ﴾ أى طهرة . وكل مافيه من « الزيغ » فالميل إلا ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾ (٧) أى شخصت . وكل مافيه من «سخر» فالاستهزاء إلا ﴿ مُنْخِرِيًّا ﴾ (^) في الزخرف فهو من التسخير والاستخدام .

وكل « سكينة » فيه طمأنينة إلا التي في قصة طالوت فهو شيء كرأس الهرة له جناحان <sup>(۹)</sup> .

وكل « سمير » فيه فهو النار والوقود إلا ﴿ فِي ضَلَالِ وَسَمْرٍ ﴾ (١٠) فهو المنا، وكل « شيطان » فيه فإبليس وجنوده إلا ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَى شياطِينِهِم ﴾ (١١) وكل « شهيد » فيه غيرالقتلى فمن يشهد في أمور الناش إلا ﴿ وَأَدْعُوا شُهَدَاءً كَ ﴾ (١٢) فهو شركاؤكم .

<sup>(</sup>١) المدَّره (٢) الطور ٣٠ (٣) مريم ٤٦

<sup>(</sup> ٤ ) السكهف ٢٢ ( ٥ ) الفرقان : ( ٦ ) مريم ١٣

<sup>(</sup>٧) الأحزاب ١٠ ﴿ ٨) الزَّعْرَفَ ٣٢

<sup>(</sup> ٩ ) وهو قوله تعالى في البقرة ( ٤٢٨ عَلَمَ أَنَّ يَا تَيَكُمُ التَّابِوتُ فيه سِكَينَهُمْ من رَبِّكُمُ ﴾ (١٠) القرد ٤٧ البقرة ١٤ (١٠) البقرة ١٤

وكل مافيه من «أصحاب النار» فأهلها إلا ﴿وَمَاجَمَلْنَاأَصْحَابَالنَّارِ إِلاَّ مَلاَ يُكَدُّ ﴾ (١) فالمراد خزنتها .

وكل « صلاة » فيه عبادة ورحمة إلا ﴿ وَصَلَوَاتْ وَمَسَاجِدُ ﴾ (٢) فهمي الأماكن. وكل « صمم » فيه،فني سماع الإيمان والقرآن خاصة إلا الذي في الإسراء (٣٠٠ . وكل « عذاب» فيه فالتمذيب إلا ﴿ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا ﴾ (<sup>٤)</sup> فهو الضرب . وكل « قنوت» فيه طاعة إلا ﴿ كُلُّ لَهُ ۚ قَانِتُونُ ﴾ (٥) فممناه مقرَّبون . وكل « كنز ، فيه مال إلا الذي في الكهف فهو صحيفة علم (٦) . وكل « مصباح » فيه كوكب إلا الذي في النور فالسراج (٧) . وكل « نـكاح » فيه تزوَّج إلا ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَهٰوَا النِّنكَاحَ ﴾ (^) فهو الحلم . وكل « نبأ » فيه خَبر إلا ﴿ فَمَميَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءِ ﴾ (٥) فهي الحجج. وكل «ورود» فيه دخول إلا ﴿وَلَـاَّ وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ ﴾ (``` يمنى هجم عليه ولم يدخله . وكل مافيه من ﴿ لاَ يُسَكِّلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاًّ وُسْعَهَا ﴾ فالمراد من العمل، إلاالتي في : الطلاق (١١) فالمراد من النفقة .

وكل « يأس» فيه قنوط إلا التي في الرعد (١٢) فمن الملم.

<sup>(</sup>١) المدثر ٢١

<sup>(</sup>٣) وهو قوله تعالى فالإسرا ٩٧٠: ﴿ وَ نَعْشَرُهُمْ يَوْمَ اللَّهِ مَا مَا عَلَى وُجُوهِمٍ مُعْمَا وَ بُكُما وصُمّا ﴾

<sup>(</sup>٤) النور ٢

<sup>(</sup> ٦ )وهوتوله تعالى في الكناب ٨٢: ﴿ فَأَرَادَرَ بُكَأَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرُ جَا كَنْزُهُما ﴾

<sup>(</sup> ٧)وهو توله تعالى ف سنورة النوره ٢ : ﴿ كَيْشَكَاةَ فَيْهَا مِصْبَاحْ ۗ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاحِةٍ ﴾.

<sup>(</sup>١٢) هِو قُولُهُ تَعَالَى فَي آيَةٍ ٣٩ مَنْهَا : ﴿ أَفَكُم ۚ بِيأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ .

وكل « صبر » فيه محود إلا ﴿ لَوْ لاَ أَنْ صَبَرُ نَا عَلَيْهِ ٱ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَصْبِرُوا عَلَى آلمِت کُم ﴾ (١)

هذا آخر ماذكره ان فارس .

ظلمة الليل ونور النوار.

وقال غيره: كل «صوم» فيه فمن العبادة إلا ﴿ نَذَرْتُ لِلرَّ حَمَن صَوْمًا ﴾ (\*) أي صمتا. وكل مافيهمن «الظلمات والنور» فالمراد الـكفروالإيمان إلاالتي في أول الأنعام فالمراد

وكل ﴿ إِنْفَاقَ ﴾ فيه فهو الصدقة إلا ﴿ فَمَا تُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مَثْلَ مَا أَنْفَقُوا ﴾ (٤)، فالمراد به المهر .

وقَال الدَّانيُّ : كلُّ مافيه من ﴿ الحَضُورِ ﴾ بالضاد فهو من المشاهدة إلا موضَّماً واحداً ، فإنه بالظاء من الاحتظار وهوالمنع ، وهوقوله نمالى :﴿ كَمِشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴾ (٥٠).

وقَالَ ابن خالويه : ليس في القرآن « بعد » بمعنى « قبل » إلا حرفواحد ﴿ وَلَقَدُ كَنَّبْنَا فِي الزُّابُورِ مِنْ بَمْدِ الذُّكْرِ ﴾ (٦) .

قَالَ مَفْلِطَايٌ فِي كَتَابِ المِيسِرِ: قد وجدنا حرفًا آخر وهو قوله تعالى : ﴿ وَالْأَرْضَ بَمْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ (٧) .

قال أبو موسى في كتاب المغيث : معناه هنا «قبل» لأنه تعالى خلق الأرض في يومين ، ثم استوى إلى السهاء ، فعلى هذا خلق الأرض قبل خلق السهاء . انتَّهى .

قُلت: قد تمرَّضالنبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابةوالتابعون بشيءمن هذا النوع.

( ۴ ) مريم ۲۲ ( ۲ ) ص ٦ (١) الفرقان ٢٤ (٣) الأنباء ١٠٥ (٤) المتحنة ١١

( ه ) القمر ٢١

(٧) النازعات ٣٠

فأخرج الإمام أحمد في مسنده ، وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق درّاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كلّ حرف في القرآن يُذكر فيه القنوط فهو الطاعة . هذا إسناده جيدٌ وابن حِبّان يصححه .

وأخرج ابنُ أبى حاتم من طريق عِكرمة ، عن ابن عباس ، قال : « كلّ شي. في القرآن ألم » فهو الموجع .

وأخرج من طريق على بن أبى طلحة ، عن ابن عباس ، قال : كل شي. في القرآن « قتل » فهو لعن .

وأخرج من طريق الضّحّاك عن ابن عباس ، قال : كل شيء في كتاب الله من « الرجز » يمنى به المذاب .

وقَال الفربابيّ : حدثنا قيس ، عن عمّار الدهنيّ ، عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس قال : « كل تسبيح في القرآن صلاة ، وكل سلطان في القرآن حُيَّةً » .

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عِكرمة ، عن ابن عباس ، قال : كل شيءفي القرآن « الدين » فهو الحساب .

وأخرج ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء من طربق السُّدِّي ، عن أبي مالك عن ابن عباس قال : كلّ ربب شك إلا مكانا واحداً في الطور ﴿ رَبْبَ الْمُمُونِ ﴾ (١) يمنى حوادث الأمور .

وأخرج ابن أبى حاتم وغيره عن أبى بن كعب ، قال : كل شيء في القرآن من « الرّياح » فهي رحمة ، وكل شيء فيه من « الريح » فهو عذاب .

وأخرج عن الضحّاك ، قال : كلّ « كأس » ذكره الله فى القرآن إبما عنى به الخر .

<sup>(</sup>۱) آية ۳۰

وأخرج عنه قال : كل شيء في القرآن « فاطر » فهو خالق .

وأخرج عن سميد بن جبير ، قال: كلُّ شيء في القرآن ﴿ إِفْكُ ﴾ فهو كذب .

وأخرج عن أبى العالية ، قال : كل آية فى القرآن بذكر فيها « حِفْظ الْفَرْجِ » فهو من الزبى إلا قوله تعالى : ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَفْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ (١) فالمراد ألاً براها أحد .

وأخرج عن مجاهد، قال : كلُّ شيء في القرآن ﴿ إِنَ الْإِنْــانَ كَفُورِ ﴾ إنما يعني به الـكفار .

وأخرج عن عمر بن عبد المربز، قال : كل شى، فى القرآن « خلود » فإنه ٪ لاتوبة له .

وأخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال : كل شيء في القرآن « يقدر » فمناء يقلّ .

وأخرج عنه ، قال : ﴿ الْمَرْكَى ﴾ في القرآنكَّله الإسلام .

وأخرج عن أبى مالك ، قال : « وراء » فى القرآن «أمام » كله غير حر فين ﴿ وَمَنَ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكُ ﴾ (٢)، يعنى سوى ذلك، ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (٢)، يعنى سوى ذلك ، ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ (٢)، يعنى سوى ذلك .

وأخرج عن أبى بكر بن عياش ، قال :ماكان ﴿ كِسْمَا ۗ ﴾ فهو عذاب وماكان «كَسْمَا ۗ ﴾ فهو قطع السحاب.

وأخرج عن عكرمة ، قال : ماصنع الله فهو « السُّدَ ، ماصنع الناس فهو « السُّدَ ، (٤) .

<sup>(</sup>٣) الساء ٢٤ (٤) اظر اللمان – سدد

وأخرج ابن جرير عن أبى رَوْق ، قال : كل شىء فى القرآن « جمل » فهو خلق .

وأخرج عن مجاهد ، قال : « المباشرة » في كلّ كتاب الله الجماع .

وأخرج عن ابن زيد ، قال : كل شيء في القرآن « فاسق » فهو كاذب إلا قليلا .

وأخرج ابن المنذر ، عن السُّدِّى،قال ؛ ماكان فى القرآن « حنيفاً مسلماً » وماكان فى القرآن « حنفاء مسلمين » حُجَّاجًا .

وأخرج عن سعيد بن جبير ، قال : « العفو » في القرآن على ثلاثة أبحاء : نحوُ تجاوز عن الذنب ، ونحو في القصد في النفقة ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا مُبْنَفِقُونَ قُلَ الْعَفُو ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا مُبْنَفِقُونَ قُلَ الْعَفُو ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا مُبْنَفِقُونَ قُلَ اللَّهُ وَكَالًا اللَّهُ وَيَسْلُو إِلاَّ أَنْ يَسْفُونَ أَوْ يَسْفُو َ الَّذِي بِيَدِهِ الْعَفُو َ اللَّذِي بِيَدِهِ النَّهِ النَّاسِ ﴿ إِلاَّ أَنْ يَسْفُونَ أَوْ يَسْفُو َ الَّذِي بِيَدِهِ عَلَيْهِ النَّاسِ ﴿ إِلاَّ أَنْ يَسْفُونَ أَوْ يَسْفُو َ اللَّذِي بِيَدِهِ عَلَيْهِ النَّاسِ ﴿ إِلاَّ أَنْ يَسْفُونَ أَوْ يَسْفُو َ اللَّذِي بِيَدِهِ وَيَسْفُونَ أَوْ يَسْفُونَ أَوْ يَعْفُونَ أَوْلُونَ أَوْ يَالْمُونَ أَوْنَ أَلَّهُ عَلَى إِلّا أَنْ يَسْفُونَ أَوْلًا بَعْفُونَ أَوْلَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى إِلَّا لَهُ إِلَّا لَا لَهُ إِلَّا لَا لَا أَلْكُولُونَ أَوْلًا لِلللَّهُ وَلَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ عَلْمُ اللَّهُ الْعَلَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَالَالَالِكُولُوا اللَّهُ الْعَلَالِقُولُ اللَّهُ الْعَلَالِ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الْعَلَالِلّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالِقُولُ اللّهُ ال

وفى صحيح البخارى قال سفيان بن عيينة: ما سمّى الله المطر فى القرآن إلا عذا باً، وتسمّيه المرب الغيث.

قلت : استثنى من ذلك ﴿ إِنْ كَانَ بِسَكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ ﴾ (٣)،فإن المراد به الفيث قطعاً .

وقال أبو عبيدة : إذا كان فى المذاب فهو « أمطرت » وإذا كان فى الرحمة فهو « مطرت » .

فرع

أخرج أبو الشيخ عن الضحَّاك قال: قال لي ابن عباس: احفظ عني كل شيء في

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٩ (٢) البقرة ٢٣٧

القرآن ﴿ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنَ وَلَيْ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ فهو للمشركين ، فأما الوّمنون فما أكثر أنصارهم وشفعاءهم

وأخرج : سعيد بن منصور عن مجاهد ، قال : كل طمام في القرآن فهو نصف صاع .

وأخرج ابن أبى حاتم ، عن وهب بز منبه ، قال : كل شىء فى القرآن « قليل » و « إلا قليل » فهو دون العشرة .

وأخرج عن مسروق ، قال : ما كان فى القرآن « على صلاتهم » يحافظون « حافظوا على الصلوات » فهو على مواقيتها .

وأخرج عن سفيان بن عيينة ، قال : كل شيء في القرآن: «وما يدريك » فلم مخبر « وما أدراك » فقد أخبر به .

وأخرج عنه قال :كل ﴿ مُكْرِ ﴾ في القرآن فهو عمل .

وأخرج عن مجاهد ، قال : ما كان في القرآن « قَيْل ،أُمِن » فإنما عني به السكافر .

وقال الراغب فى مفرداته : قيل : كل شى، ذكر ، الله بقوله « وما أدراك » فستره ، وكل شى، ذكر ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ فَسَره ، وكل شى، ذكر ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَاعِلَيْوْنَ ﴾ (١) ثمَّ فَسَر الكتاب ، لا السَّجِّينُ ولا المسَّجِّينُ ولا المسَّجِينُ ولا المسَّيْون ، وفى ذلك نكته الطيفة (٢) . انتهى — ولم يذكر ها .

وبقيت أشياء تأتى في النوع الذي ليلي هذا إن شاء الله تمالى :

<sup>(</sup>١) المطفقين ٨، ١٩

# النّوعُ الأرْبَبُوكَ في معِرفهٔ معانِي الأدّواتِ الني يختاج إليها المفيتر

وأعنى بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف .

اعلم أن معرفة ذلك من المهمّات المطلوبة لاختلاف مواقعها ولهذا يختلف السكلام والاستنباط بحسبها كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِبَّا كُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالِ مُبِينَ ﴾ (١): فاستعلمت «على » في جانب الحق ،و « في » في جانب الضلال، لأن صاحب الحق كأنه مستعل يصر في نظره كيف شاء ، وصاحب الباطل كأنه منفمس في ظلام منخفض لايدرى أين يتوجه .

وقوله تعالى : ﴿ فَا ْبَمَثُوا أَحَدَ كُمْ بُورِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَة فَلْيَنْظُرُ ۚ اَيُهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَاتِكُمْ بِرِزْق مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ﴾ (٣) عطف على الجل الأول بالفاء والأخيرة بالواو، لمّا انقطع نظام الترتّب، لأن التلطّف غير مرتب على الإتيان بالطعام كاكان الإتيان به مترتباً على النظر فيه ، والنظر فيه مترتباً على التّوجّه في طلبه ، والتوجه في طلبه مترتباً على قطع الجدال في لمسألة عن مدة اللّبث وتسليم العلم له تعالى .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... ﴾ (٣) ، الآية عدل عن اللام إلى « فى » فى الأربعة الأخبرة إيداناً إلى أنهم أكثر استحقاقاً للمتصدّق عليهم بَمَنْ سبق ذكره باللاّم ، لأن فى للوعاء ، فنبّه باستعالما على أنهم أحقّاء بأن يجعلوا مظنّة لوضع الصدقات فيهم ، كما يوضع الشيء فى وعائه مستقرّاً فيه .

وقال الفارسيّ : إمما قال : ﴿ وَفِي الرِّ فَآبِ ﴾ ، ولم : يقل «ولار قاب» ليدلّ على أن العبد لا مُعلك .

<sup>(</sup>١) سبأ ٢٤

وعن ابن عباس قال : الحمدالله الذي قال : ﴿ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ (١) ولم يقل : « في صَلاتِهم » .

وسيأتى ذكر كثير من أشباه ذلك .

وهذا سردها مرتبة على حروف المعجم ، وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق من المتقدمين كالهروى في الأزهية ، والمتأخرين كابن أمّ قاسم في الجبي الداني .

.

#### الهمزة

تأتى على وجهين :

(أحدها): الاستفهام وحقيقته طلب الإلهام ، ومن ثم اختصت بأمور : أحدها : جواز حذفها كما سيأتى في النوع السادس والخمسين .

ثانيها : ترد لطلب التصوّر والتصديق بخلاف هل ، فإنها للتصديق خاصة وسائر الأدوات للتصوّر خاصة .

ثالثها: إنها تدخل على الإثبات نحو ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ (٢)، ﴿ آلذَّ كَرَيْنِ حَرِّمَ ﴾ (٣)، وعلى النفي نحو ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ ﴾ (٤)، وتفيد حينئذمعينين: أحدها التّذكُر والتنبيه كالمثال المذكور، وكقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى رَبَّكَ كَيْفَ مَدَّ الظَّلِ ﴾ (٥)، والآخر: التعجب من الأمر العظيم، كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ (٢). وفي كال الحالين مَدَّ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ حَذَرَ الْمَوْتِ ﴾ (٢). وفي كال الحالين هي تحذير نحو ﴿ أَلَمُ نُهُلِكِ الْأُولِينَ ﴾ (٧).

رابعها : تقديمها على العاطف تنبيها على إصالتها في التصدير ، نحو ﴿ أَوَ كُلُّماً

(١) الماعون ٥ (٢) يونس ٢ (٣) الأنعام ١٤٣ (٤) الشرح ١ (٥) الفرقان ٥٤ (٦) البقرة ٢٤٣

(٧) المرسلات ١٦

عَاهَدُواعَهٰداً ﴾ (١) ﴿ أُوَا مِنَ أَهْلُ الْقُرَى ﴾ (٢) ، ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَاوَقَعَ ﴾ (٢) وسائر أخو اتها يتأخر عنه ، كا هو قياس جميع أجزا الجلة المعطوفة نحو ﴿ فَكَدْيْفَ تَتَقُونَ ﴾ (٤) ، ﴿ فَأَنْ نَ تَذَهَبُونَ ﴾ (٥) ، ﴿ فَأَنْ لَكُ مُ اللَّهُ مَالَكُ ﴾ (٧) • ﴿ فَأَى الْفَرِيةَ يْنِ ﴾ (٨) ، ﴿ فَمَالَكُمْ فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنَا فِقِينَ ﴾ (٩) .

خامسها: أنّه لا يستفهم بها حتى يهجس فى النفس إثبات مايستفهم عنه بخلاف هل فإنّه لما لايترجح عنده فيه ننى ولا إثبات. حكاه أبوحيّان عن بعضهم.

سادسها : أنها تدخل على الشرط ، نحو ﴿ أَفَإِنْ مِتْ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾ (١٠) ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُعِلَ انْقَالَبُونَ ﴾ (١٠) ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ تُعِلَ انْقَالَبُتُمُ ﴾ (١١) بخلاف غيرها .

وتحرج عن الاستفهام الحقيقي فتأتى لمعان تذكر في النوع السابع والحمسون .

فائدة : إذا دخلت على «رأيت» امتنعأن تكون من رؤية البصر أوالقلب وصار بمعنى « أخبرنى » وقد تبدل « ها » ، وخرّج على ذلك قراءة قنبل ﴿ هَأَنتُمْ هَوُلاَ ﴾ (١٢) بالقصر ، وقد تقع فى القسم ومنه ما قرئ ﴿ وَلاَ تَكُمْ مُ شَهَادَةً ﴾ بالتنوين ﴿ وَلاَ تَكُمْ مُ شَهَادَةً ﴾ بالتنوين ﴿ وَلاَ تَكُمْ مُ اللّهِ ﴾ (١٣) بالمدّ .

#### \* \* \*

الثانى : من وجهى الهمزة أن تكون حرفًا ينادى به القريب، وجعل منه الفراء : ﴿ أَمَنْ هُو َقَارِنَتْ آ نَاءَ اللَّيْلِ ﴾ (١٤) على قراءه تخفيف الميم، أى صاحب هذه الصفات .

قال هشام : وببعده أنه ليس في التبزيل نداء بغير ياء ، ويقرِّ به سلامته من دعوى

| (۳) يونس ۱ه       | و ٢ ) الاعراف ٩٨        | ( ۱ ) البقرة ۱۰۰ |
|-------------------|-------------------------|------------------|
| (٦) الأعام ٥٥     | ( ٥ ) التكوير ٢٦        | ( ؛ ) المرمل ١٧  |
| ( ٩ ) النساء ٨٨   | ( ٨ ) الأعام ١٨         | (٧) الأحقاف ٣٥   |
| (۱۲) آل عمران ۱۱۹ | (۱۱) آل عمران :۱        | (۱۰) الأنبياء ۴۴ |
| •                 | (۱٤) الزمر <del>٩</del> | (۱۳) المائدة ۲۰۱ |

الجاز، إذ لا يكون الاستفهام منه تعالى على حقيقته ، وَمِنْ دعوى كثرة الحذف إذ التقرير عند من جملها للاستفهام . أمن هو قانت خير أم هذا الكافر ؟ أى المخاطب بقوله:

\* \* \*

#### أحد

قال أوحانم في كتاب الزّينة : هو اسم أكل من الواحد ، ألا ترى أنّك إذا قلت: فلان لايقوم له واحد ، جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثر بخلاف قولك: لايقوم له أحد.

وفى الأحدخصوصيّة ليست فى الواحد ، تقول : ليس فى الدار واحد ، فيجوز أن يكون من الدوابّ والطير والوحش والإنس، فيممّ الناس وغيرهم، بخلاف ليس فى الدار أحدّ ، فإنه مخصوص بالآدميين دون غيرهم .

قال: ويأتى الأحد فى كلام العرب بمعنى الأوّل وبمعنى الواحد ، فيستعمل فى الإثبات وفى النفى ، نحو ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ (٢) أى واحد ، وأوّل ﴿ فَا بَمْنُوا الْمِبَات وفى النفى ، نقول : ما جاء بى من أَحَدَ كُمْ بِوَرِقِكُمْ ﴾ (٢) ، ومخلافهما فلا يستعمل إلا فى النفى ، تقول : ما جاء بى من أحد ، ومنه : ﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدُرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ﴾ (٥) أو ﴿ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدُ ﴾ (٥) ﴿ فَمَا مِنْ كُمْ مِنْ أَحَدٍ ﴾ (٥) ، ﴿ وَلا تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ ﴾ (٧) .

وواحديستممل فيهمامطلقا، وأحديستوى فيهالمذكر والمؤنث، قال تعالى: ﴿ لَسْتُنَّ كَالَّحَدِ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (^^) مخلاف الواحد، فلا يقال تـ كواحد من النساء بل كواحدة. وأحد يصلح للأفراد والجع.

قلت ؛ ولهذا وصف قوله تعالى ؛ ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ عند الواحد .

والأحد له جُمّ من لفظه وهو، الأحدون والآحاد، وليس للواحدجم من لفظه، فلا يقال: واحدون، بل اثنان وثلاثة.

| · / .          | *               |               |
|----------------|-----------------|---------------|
| ( ۳ ) الكيف ١٩ | ( ٣ ) الإخلاس ١ | ( ۱ ) الزمر ۸ |
| (٦) الحاقة ٤٨  | ( ه ) البلد A   | ( ٤ ) البلد • |
|                | mar 1 \$11 c    |               |

( ٧ ) التوبة ٨٤ ( ٨ ) الاحزاب ٣٢

والأحدُ ممتنع الدخول في الضرب والعدد والقسمة وفي شيء من الحساب بخلاف الواحد. انتهى ملخصا وقد تحصَّل من كلامه بيهما سبعة فروق.

وفى أسرارالتمزيل للبارزي في سورة الإخلاص: فإن قيل: المشهور في كلام العرب أنّ الأحد يستعمل بمد النفي ، والواحد بعد الإثبات، فكيف جاء أحد هنا بمد الإثبات؟.

قلنا: قد اختار أبو عبيد أمهما بمعنى واحد، فلا تختص أحدهما بمكان دون الآخر، وإن غلب استمال أحد في النفي، ويجوز أن يكون العدول هنا عن الغالب وحينتذر رعاية للفواصل. انتهى.

وقال الراغب فى مفردات القرآن : أحد يستعمل على ضربين : أحدهما فى النغى فقط ؛ والآخر فى الإثيات .

فالأول لاستفراق جنس الناطقين ، ويتناول الكثير والقليل ، ولذلك صحَّ أن يقال : ما من أحد فاضلين ، كقوله تعالى : ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِعَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ . والثانى ، على ثلاثةً أوجه :

الأول: المستعمل في العدد مع العشرات نحو أحد عشر ' أحدٍ وعشرين . والثانى: المستعمل مضافًا إليه بمعنى الأول ، نحو ﴿ أَمَّا أَخَدُ كُمَا فَيَشْقِى رَأَبَّهُ فَرَا ﴾ فَيَشْقِى رَأَبَّهُ فَرًا ﴾ (١) .

والثالث : المستعمل وصفاً مطلقاً ، ويحتص بوصف الله تعالى ، نحو ﴿ أَوَلْ هُوَ اللهُ أَجَدْ ﴾ (٢)، وأصله وحد، إِلاَّ أنَّ وحَدًا ، يستعمل في غيره . انتهى.

# تردعلى أوجه:

أحدها: أن تكون اسماً للزمن الماضى وهو الغالب ،ثم قال الجمهور: لاتكون إلا ظرفاً ، أكو يُقَدُّ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الذِينَ كَـفَرُوا ﴾ (\*) ، أو مضافاً إليها

( ٣ ) التوبة ٤٠

<sup>(</sup>١) يوسف ٤١ (٢) الإخلاص ١

الظرف نحو ﴿ إِذْ هَدَّيْنَا ﴾ (١)، ﴿ يَوْمَيْذِ تُحَدِّثُ ﴾ (١)، ﴿ وَأَنْتُمُ حِيلَيْدَ تَنْظُرُونَ (١) ﴾. وقال غيرهم: تكون مفعولا به، نحو ﴿ واذْ كُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً ﴾ (١)، وكذا المذكورة في أوائل القصص كلها مفعول به بتقدير : « اذكر ؟ .

وبدلامنه ، نحو ﴿ وَاذْ كُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْ يَمَ إِذِ الْنَبَدَتَ ﴾ (\*) ، فإذ بدل اشتمال من مربم على حد البدل في يَسَأَلُو لَكَ عَنِ الشّهْرِ الْحُرَامِ قِتَالِ فِيهِ ﴾ (\*) ، ﴿ وَاذْ كُرُوا نَمْمَةُ اللهِ عَلَيْهُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَ نَبِياء ﴾ (\*) ، أى اذكروا النعمة التي هي الجعل المذكور ، فهي بدل كلّ من كلّ ، والجهور يجعلونها في الأول ظرفا لمفعول محذوف أي واذكروا نعمة الله عليه عليه عليه كم إذ كنتم قليلا . وفي الثاني ظرفا لمضاف إلى المفعول محذوف ، أي واذكر قصة مربم ، ويؤيد ذلك التصريح به في ﴿ وَذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهُمْ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء ﴾ (\*) .

وذكر الزنخشرى أنها تكون مبتدأ ، و خرج عليه قراءة بعضهم ﴿ كَمِنْ مِنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال : التقدير : « منَّه إذ بعث » فإذ فى محل رفع كإذا فى قولك: أخمابُ ما يكون الأمير إذا كان قائما، أى لِمَنْ مَنَّ الله على المؤمنين وقت بعثه انتهى قال ابن هُشام: ولا نعلم بذلك قائلا .

وذ كر كثير أنها تحرج عن المضى إلى الاستقبال ، نحو ﴿ يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ (١٦) ، والجمهور أنكروا ذلك ، وجملوا الآية من باب ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ﴾ (١١) ، أعنى من تعزيل المستقبل الواجب الوقوع معزلة الماضي الواقع . واحتج المثبتون ، منهم ابن مالك بقوله تمالى : ﴿ فَمَوْفَ يَهْلُمُونَ \* إِذِ الأَغْلَالُ فِي أَعْنَا قَهِمْ ﴾ (١٦) فإن «يملمون» مسقبل لفظاومهني الدخول حرف التنفيس عليه ، وقد عمل في ﴿ إِذْ » فيلزم أن تمكون عمزلة «إذا» .

| ( ٣ ) الواقعة ٨٤     | (۲) الولولة ۽      | (۱) آل عمران ۸   |
|----------------------|--------------------|------------------|
| (٦) البقرة ٢١٧       | ( ه ) مريم ۱۳      | (٤٠) الأعراف ٢٠  |
| ( ۹ ) آل عمران ۱۹۵   | ( ۸ ) آل عمران ۲۰۳ | ( ٧ ) المائدة ١٠ |
| (۱۲) غافر ۷۰ ، ۷۱    | (۱۱) الكوف ۹۹      | (١٠) الولولة ٤   |
| ( م ۱۰ – الانقان ج۲) |                    |                  |

وذكر بعضهم أنها تأتى في الحال ، نحو ﴿ وَلَا تَهْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفيضُونَ فِيهِ ﴾ (١) ، أي حين تفيضون فيه .

فائدة : أخرج ابنُ أبي حاتم من طريق السُّدِّيّ عن أبي مالك ، قال :ماكان في القرآن « إن » يكسر الألف فلم يكن ، وماكان « إذ » فقدكان .

(الوجه التانى) :أن تكون للتعليل ، نحو وكن يَنفَكُم الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْمُ انْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (٢) ، أى ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب ، لأجل ظلمكم في الدنيا . وهن هي حرف بمنزلة لام العلة أو ظرف بمعنى وقت والتعليل مستفاد من قوة الكلام لامن اللفظ ؟ قولان ، المنسوب إلى سيبويه الأول، وعلى الثانى في الآية إشكال، لأن « إذ » لاتبدل من اليوم لاختلاف الزمانين ، ولا تكون ظرفاً الا ينفع » لأنه لا يعمل في ظرفين ، ولا الا مشتركون » لأن معمول خبر « إنّ » وأخواتها لا يتقدم عليها ، ولأن معمول الشراكهم في الآخرة ، لافي زمن ظلمهم .

وممَّا حل على التعليل ﴿ وَ إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَدِيمٌ ﴾ (\*)، ﴿ وَ إِذِ لَمْ يَهُنَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكَ قَدِيمٌ ﴾ (فُكَ مَلْ الجهور ﴿ وَ إِذِ لَمْ يَعْبُدُونَ إِلاّ اللهُ فَأُووا إِلَى الْكَنْهُف ﴾ (فُكَ وَانكُرالجهور هذا الفسم ، وقالوا : النقدير ﴿ بعد إِذْ ظَلْمَم ﴾ .

وقال ابن جنّى: راجعت أبا على مراراً فى قوله تعالى: ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ اللّهِ مِنْ ﴿ اللّهِ مَا لَكُ مَا اللهُ اللّهِ مَا ﴿ اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُولُولُهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

(الوجه الثالث): التوكيد بأن تحمل على الزيادة . قاله أبو عبيدة ، وتبعه ابن قتيبة ،

<sup>(</sup>١) يونس ٦١ (٢) الزخرف ٣٩ (٣) الأحقاف ١١

<sup>(</sup>٤) الكهف ١٦

وحملا عليه آيات منها : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبِّكَ لِلْمَلَاثِكَةِ ﴾ (١).

( الرابع ) : التحقيق كقد ، وحملت عليه الآية المذكورة . وجعل منه السُّهيلي قوله : ﴿ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ (٢) ، قال ابن هشام : وليس القولان بشي .

### مسألة

تلزم إذْ الإضافة إلى جملة ، إما إسمية بحو ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْأَ نَمْ قَلِيلٌ ﴾ (\*)،أو فعلية فعلما

ماض لفظا ومعنى ، نحو ﴿ وَإِذْ قَالَ رَ بُكَ لِلْمَلَا ثِكَةَ ﴾ ، ﴿ وَإِذِ الْبَتَلَى إِثْرَاهِمَ رَبُهُ ﴾ ، أو معنى لا لفظا نحو : ﴿ وَإِذْ تَقُولَ لِلَّذِي أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ ( ) . وقد اجتمعت الثلاثة في قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوه فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أُخْرَجَهُ الّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي الثَّيْنِ إِذْ مُمَا فِي الفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه ﴾ ( ) . وقد تحذف الجلة للعلم بها، ويموض عنها التنوبن وتكسر الذّال لالتقاء الساكنين ، نحو ﴿ ويَوْمَشِذِ يَفْرَحُ اللّهُ مِنْونَ ﴾ ( ) .

وزعم الأخفش أنَّ ﴿ إِذَ ﴾ في ذلك معربة لزوال افتقارها إلى الجلة ، وأن الكسرة إعرابُ ، لأن اليوم والحين مضا فان إليها . ورُدَّ بأن بناءها لوضعها على حرفين ، وبأنَّ الافتقار باق في المعنى كالموصول تحذف صلته .

إذا

# على وجيين:

(أحده): أن تكون للمفاجأة، فتختص بالجل الإسمية، ولاتحتاج لجواب، ولاتقع في الابتداء، ومعناها الحال لا الاستقبال، نحو ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِي حَيَّةُ تَسْفَى ﴾ (١٠) ﴿ فَلَمَا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ ﴾ (١٠) ﴿ وَإِذَا أَذَ قِنَا النَّاسَ رَحْمَةٌ مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ ﴾ ﴿ إِذَا لَهُمْ مَكُنْ فِي آ يَاتِنَا ﴾ (١١)

| (٣) الأنفال ٢٦ | ( ۲ ) آل عمر ن ۸۰                      | (١) البقرة ٣٠ |
|----------------|----------------------------------------|---------------|
| ( ٦ )التوبة ٤٠ | <ul> <li>( • ) الأحزاب ٣٧ .</li> </ul> | (٤) البقر ١٢٤ |
| ۲۰ مله ( ۹ )   | ( ٨ ) الواقعة ٨٤ ٪                     | ( ٧ ) الروم؛  |
|                | v .(11)                                | ww . (1)      |

قال ابن الحاجب: ومعنى المفاجأة حضور الشيء مُعك في وصف من أو صافك النعلية ، تقول : خرجتُ فإذا الأسد بالباب ، فمناه حضور الأسد معكَ في زمن وصفك مَنْ أُو فِي مَكَانَ خُرُوجِكَ ، وحضورُه مَعْكَ ۚ فِي مَكَانَ خُرُوجِكَ أَلْصَقَ بُكُ مِن حضوره في خروجك ولأن ذلك المكان يخصُّك دون ذلك الزمان ، وكلَّمَا كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى . واختلف في «إذا» هذه فقيل : إنها حرف ، وعليه الأخفش ، ورجُّحه ابن مالك . وقَيْل شخارف مكان ، وعليه المرُّد ﴿ وَرُجِّحه ابن عَصْفُور وقيل : ظرف زمان ﴿ وعليه الزَّجَاجِ ورجِّحه الزِّمُحْشَرَى ، وزُغُم أَنْ عَامْلُهَا فَعَلَى مَقَدَّر مَشْتَق مَنْ لَفظ المِفَاجِأَةُ قَالَ : التَقَدِيرَ: ثُمُ إِذَا دَءَاكُمُ فَاجِأْتُمُ الْخُرُوجِ فَي ذَلَكُ الْوَقْتُ ، ثُمَّ قَالَ ابن هشام: ولا يُعرَف ذلك لغيره ، و إنمايعرف ناصبها عندهم الخبر المذكورَ أو القدّر ؛ قال : ولم يقع الخبر معما في التنزيل إلاّ مصرَّحًابه .

(الثاني): أن تبكون لغيرالمفاجأة ، فالغالب أن تبكون ظرفًا للمستقبل مضمّنة معنى الشرط، وتختص بلدخول على الجمل الفعلية وتحتاج لجواب. وتقع في الابتداء، عكس الفجائيَّة ، والفعل بعدها إمَّا ظاهر نحو ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾ (١) ، أو مقدر، نحو ﴿ إِذَا السَّمَا ﴾ انْشَقَّتْ ﴾ (٢) . وجوامها إما فعل نحو ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللهُ قَضِيَ بِالْحُقُّ ﴾ (٣) . أوجلة إسمية مقرونة بالفاء، نحو ﴿ فَإِذَا نُقُورَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ عَــِير ﴾ (٤) ، ﴿ فَإِذَا نِفُخَ فِي الصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ ﴾ (٥) : أوفعلية طلبية كذلك، نحو ﴿ فَسَلِّبُحْ بِخَمْدِ رَبُّكَ﴾ (٦)، أو إسمية مقرو نة بإذا الفجائية ، نحو ﴿ إِذَا دَعَا كُمْ دَعَوْةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمُ تَحْرُ جُونَ ﴾ (٧) ، ﴿ فَالِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَشَاهِ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَنْبَشِرُونَ ﴾ (٨).

وقد يكون مقدرًا لذلالة ماقبله عليه ، أو لدلالة القام ، وسيأتي في أنواع الحذف .

<sup>(</sup>١) الصر ١ ( ۲ ) الانشقاق ١ ( ٣) غافر ٧٨

<sup>(</sup>٤) المَدُثر ٩،٨ ( ه ) المؤمنون ١٠١ (٦)الحجر ٩٨

<sup>(</sup>۷) الروم ه ۲ ( ٨ ) الروم ٨٤

وقد تُخرَج إذا عن الظرفية ، قال الأخفش في قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ﴾ <sup>(١)</sup> : إنَّ إذا جرَّ بحتى . وقال ابن جنى في قوله تعالى : ﴿ إِذَا وَقَمَتِ الْوَاقِعَةُ ... ﴾ (٢) الآية فيمن نصب ﴿ خَافِضَةٌ رَافِعَةً ﴾ (٢): إنَّ إذا الأولى .بتدأ والثانية خبر، والمنصوبان حالان ، وكذا جملة ليس ومعمولاها . والمعنى : وقعت الواقعة خافضةً لقوم رافعةً لآخرين 6 هو وقت رجَّ الأرض . والجهور أُنكروا خروجها عن الظرفيـة وقالوا في الآية الأولى: إنَّ « حيي » حرف ابتداء ، داخل على الجلة بأسرها ولا عمل له ، وفي الثانية إنَّ إذا الثانية بدل منالأولى ، والأولى ظرف وجوابها محذوف لفهم المعني ، وحسنه طولُ الكلام وتقديره بعد إذا الثانية : أي انقسمتم أقساما وكنتم أزواجًا ثلاثة.

وقد تخرج عن الاستقبال فترد للحال؛ نحو ﴿ وَاللَّهِلْ إِذَا يَغْشَى ﴾ ، فإن الفشيان مقارن لِلَّيلِ ﴿ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ﴾ ( ٤) ، ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴾ ( ٥) وللماضي نحو، ﴿ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَهُواً ... ﴾ الآية (٦)، فإن الآية نزلت بعد الرؤية والانفضاض، وَكَنْدًا قُولُهُ تَمَالَى ؛ ﴿ وَلاَ عَلَى الذِّينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ اِنْتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَخِلُكُمْ عُلَيْهِ ﴾ (٧) ﴿ حَتَّى إِذَ -َبَلَغَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ ﴾ (^)، ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَى كَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ (1)

وقد تخرج عن الشرطية، نحو ﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ ۚ يَغْفِرُ ونَ ﴾ (١١) ﴿ وَالَّذِينَ إِذًا أَصَابَهُمُ البُّغْيُ هُمْ كَيْنَتَّصِرُونَ ﴾ ، فإذا في الآيتين ظرف لخبر المبتدأ بمدها ، ولوكانت شرطيةوالجلة الإسمية جوابلاقترنت بالفاء . وقول بمضهم: إنه على تقديرها ، مردود بأنَّها لاتخذف إلا لضرورة، وقول آخر: إن الضمير توكيد لامبتدأ ، وأنَّ ما يعده

( ٨ ) الكين - ٩ ( ٧ ) التوية ٩٢

(١١) الشورى ٣٩ (۱۰) الشورى ۳۷

<sup>(</sup>٣) الواقعة ٣ ( ٢. ) الواقعة ١ (١) الزمر ٧١ (١) الجمة ١١ ( ه ) النجم ١ (٤) الليل٣ (٩) الكيف ٩٦

الجواب، تمسّن ؛ وقول آخر : جوابها محذوف مدلول عليه بالجلة بعدها، تسكلّف من غير ضرورة .

#### \* \* \*

### تنبيهات

(الأول): المحققون على أنّ ناصب إذا شرطها، والأكثرون أنه مافى جوامها من فعل أو شبهه .

(الثانى): قد تستعمل إذا للاستمرار فى الأحوال الماضية والحاضرة والمستقبلة ، كا يستعمل الفعل المضارع لذلك، ومنه ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَ خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَمَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَمْزِ مُونَ ﴿ () ، أَى هذا شَانَهِم أَبداً، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاَةِ قَامُوا كُساكَى ﴾ (٢).

(الثالث): ذكر ابن هشام في المفنى « إذ ما » ولم يذكر « إذا ما » وقد ذكرها الشيخ بها والدين السبكيّ في عروس الأفراح في أدوات الشرط. فأمّا « إذ ما » ، فلم تقع في الفرآن ، ومذهب سيبويه أنها حرف ، وقال المبرِّد وغيره: إنها باقية على الظرفية ، وأما « إذا ما » فوقعت في القرآن في قوله تعانى : ﴿ وَ إِذَا مَا غَضْبُوا ﴾ (\*) ، ﴿ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ ﴾ (\*) ، ولم أر من تعريض لكونها باقية على الظرفية أو محوّلة إلى الحرفية . ويحتمل أن يجزى فيها القولان في « إذ ما » . ويحتمل أن يُجزَم ببقائها على الظرفية ، لأنها أبعد عن التركيب مخلاف « إذ ما » .

(الرابع): تختصّ إذا بدخولها على التيقّن والمظنون والكثير الوقوع، محلاف إنْ فإنها تستعمل في المشكوك والموهوم النادر، ولهذا قال تعالى: ﴿ إِذَا 'وَمْتُمْ ۚ إِلَى الصَّلاَةِ

( ٢ ) الشورى ٣٧

<sup>(</sup>١) البقرة ١٤ (٢) النساء ١٤٣

<sup>(</sup>٤) التوبة ٩٢

فاغْسِلُوا ﴾ ثم قال : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا ﴾ (١) ، فأتى بإذا في الوضوء لتكرره وكثرة أسبابه ، وبإن في الجنابة لندرة وقوعها بالنسبة إلى الحدَث. وقال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَهُمُ الْحُسَنَةُ قَالُوا لَنَاهَذِهِ وَإِنْ تُصِيْهُمْ سَلِّينَةٌ بَعَلَيْرُوا ﴾ (٧) ﴿ وَإِذَا أَذَ قَنا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُو الهِمَا وَإِنْ تُصِيْبُهُمْ سَيِّمَةُ عِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ (٣) أتى في جانب الحسنة بإذا ؛ لأنَّ نعم الله على العباد كثيرة ومقطوع بها ، وبإن في جانب السَّيَّمَّة لأنها نادرة الوقوع ومشكوك فيها .

نعم أشكل على هذه القاعدة آيتان : الأولى قوله تعالى : ﴿ وَلَئِنْ مِيمٌ ﴾ (٤)،

﴿ أَفَإِنْ مَاتَ ﴾ (٥) ، فأتى بإن مع أن الموتَ محقّق الوقوع، والأخرى قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا مَسَ النَّاسِ ضُرٌّ دَعَوْ ارَبَّهُمَ مُنِينِينَ إِلَيْهُ ثُم إِذَا أَذَا قَهُمْ رَجْعَةً قَرِحُوا بِهَا ﴾ (٧) فأتى بإذا فى الطرفين. وأجاب الزمخشري عن الأولى ، بأن الموت لما كان مجهول الوقت أُجْرِيَ مجرى غير المجزوم. وأجاب السَّكَاكَيُّ عن الثانية ، بأنه قصد التوبيخ والتقريع ، فأتى بَإِذَا لَيْكُونَ تَخْوِيفًالَهُمْ وَإِخْبَارًا بَأْنَهُمْ لَابَدُّ أَنْ يُمْتَمِّمْ شَيْءَ مِن المذاب، واستقيد التقليل من لفظ « المس » وتنكير « ضر ً » .

وأما قوله تمالى: ﴿ وَإِذَا أَنْهَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَاْى بِجَا نِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّ فَذُو دُعاء عَرِبض ﴾ (٧) فَأْجِيبَ عنه بأن الضمير في « مسَّه » للمعرض المسكبر ، لالطلق الإنسان، ويكون لفظ « إذا » للتنبيه على أن مثل هذا المعرض يكون ابتلاؤه بالشرّ مقطوعاً به .

وقال اُلْحُوَيِّي (٨): الذي أظنه أنّ إذا بجوز دخولها على المتيةن والمشكوك، لأنها ظرف وشرط ، فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك ، وبالنظر إلى الظرف تدخل على المتيقن كسائر الظروف .

<sup>(</sup> ۴ ) الروم ۳۶ (۲) الأعَراف ۱۳۱ (١) المائدة ٦ ( ٦ ) الروم ٣٣ ( ٤ ) آل عمران ١٠٨ ( ٥ ) آل عمران ١٤٤

<sup>(</sup> ٧ ) فصلت ٥ • (٨)الخوبي، بضم الحاء وفتح الولو وتشديدالياء ، هوشمسالدين أحدين-لمبايين سعادة

الخوبي الشافعي صاحب الإمام غر الدين الرازي . كَانَ فقيها مناظرًا وَأَسْتَاذًا فِي الطُّبِ الْحَكَّمَة ، توث سنة ٦٣٨ ، و سبه الىخوى ،مدينة بأذربيجان .شذراتالذهب ٥ : ١٨٣،وڧط : «الجويني»تصعيف

(الخامس): خالفت ﴿ إِذَا ﴾ ﴿ إِنْ ﴾ أيضا في إفادة العموم ، قال ابن عصفور : فإذاقلت إذا قام زيد قام عمرو ، أفادت أنّه كما قام زيد قام عمرو . قال : هذا هو الصحيح ، وفي أنّ المشروط بها إذا كان عدماً يقع الجزاء في الحال ، وفي إِنْ لا يقع حتى يتحقق اليأس من وجوده ، وفي أن جزاءها مستعقب لشرطها على الاتصال الا يتقدم و لا يتأخّر ، مخلاف إن ، وفي أن حزاءها مستعقب لشرطاً .

#### خآعة

قيل : قد تأتى إذا زائدة ، وخرَّج عليه ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشُقَتْ ﴾ (١)،أى انشقت السماء ، كا قال : ﴿ اقْتَرَاتِ السَّاعَة ﴾ (٢).

## إذاً

قال سيبويه : معناها الجواب والجزاء ، فقال الشلوبين : في كل موضع ، وقال الفارسيّ : في الأكثر ، والأكثر أن تكون جوابًا ، لإن أولَوْ ، ظاهرتين أو مقدرتين . قال الفارسيّ : في الأكثر ، والأكثر أن تكون جوابًا ، لإن أولَوْ ، ظاهرتين أو مقدرتين . قال الفرّاء : وحيث جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة نحو فو إذ ألا مَن عَلَم الله على الله واستقباله لله مَن عَلَم الله الله النافية ، قال النحاة : وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز واتصالها أو إنفصالها بالقسم أو بلا النافية ، قال النحاة : وإذا وقعت بعد الواو والفاء جاز فيها الوجهان ، نحو فو إذ الا يَدْ تُونَ النّاس كون وقرى شاذًا بالنصب فيهما .

وقال ابن هشام: القعقيق أنه إذا تقدّ مهاشرط وجزا، وعطفت ،فإن قدّ رتالعطف على الجواب جزمت وبطل عمل إذاً، لوقوعها حشوا،أوعلى الجملة بن جميعا جاز الرفع والنصب، وكذا إذا تقدمها مبتدأ خبره فعل مرفوع، إن عطفت على الفعلية رفعت أو الإسمية فالوجهان (٦)

<sup>(</sup>١) الإنشقاق،١ (٢) المؤمنون١١

وقِال غيرة: إذاً- نوعان :

الأول: أن تدل على إنشاء السببية والشرط، بحيث لايفهم الارتباط من غيرها، محو أزورك غداً، فتقول: إذاً أكرمَك، وهي في هذا الوجه عاملة تدخل على الجمل الفعلية فتنصب المضارع الستقبل المتصل إذا صدّرت.

والثانى : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمقدّم أومنتهمة على مسبّب حصل في الحال ، وهي حَيْنَلْهُ غير عاملة ، لأن المؤكدات لا يه تمد عليها ، والعامل يعتمد عليه ، محو إن تأتنى إذاً آتيك ، والله إذاً لأفعلن ، ألا ترى أنها لو سقطت لفهم الارتباط ، وتدخل هذه على الإسمية فتقول إذاً أنا أكرمك ، ويجوز توسطها و تأخرها، ومن هذا قوله تمالى : ﴿ وَ لِنَن الْمِهْمِ اللهِ مَن الْمِهْمِ إِنّا لَكُمْ اللهِ اللهُ ال

### ننبيهان

(الأول): سممت شيخنا العلامة الكافيجي يقول في قوله تعالى: ﴿ وَ آيِنَ أَطْعَمُ اللَّهُ وَ اللَّهُ أَلَمُ مُ اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ الل

وذكر لهما بعض المتأخّرين معنى ثالثا، وهي أن تكون مركّبة من إذا التي هي ظرف زمن ماض، ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً ، لكن خذفت الجلة تخفيفاً ، وأبدل منها التنوين ، كما ق قولهم : حيننذ، وليست هذه الناصبة المضارع ، لأنّ تلك تختص به

<sup>(</sup>١) البقرة ١٤٠ (٢) المؤمنون ٤٠٠

<sup>(</sup> ٣ ) الرمان ٤ : ٧٧١

ولذا عملت فيه ، ولا يعمل الاما يختص ، وهذى لا تختص ، بل تدخل على الماضي كقوله تعالى : ﴿ وَإِذَّا لَا نَفْنَاكُ ﴾ (٢) م ﴿ إِذَّا لَا مُسَكُّمُ ﴾ (٢) ، ﴿ إِذًا لَا مُسَكُّمُ ﴾ (٢) م ﴿ إِذًا لَا مُنَاهُم ﴾ (١) م ﴿ إِذًا لَمِنَ الْمُصَلَّمُ إِذًا لَمِنَ الْمُحَرَّ بِينَ ﴾ (٤) قال : وهذا المدى لم يذكره النحاة ، لكنه قياس ماقالوه في إذ .

وفى التذكرة لأبى حيّان: ذكر لى علم الدين القمنى أن القاضى الدين بن رزين كان يذهب إلى إلى أن إذاً عوض من الجملة المحذوفة، وليس هذا قول نحوى وقال الحويّى: وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آتيك: إذا أكرمُك، بالرفع على معنى إذا أتيتنى أكرمُك، فحذفت أتيتنى، وعوضت التنوين من الجملة، فسقطت الألف لانتقاء الساكنين، قال: ولا يقدح فى ذلك اتفاق النحاة، على أن الفعل فى مثل ذلك منصوب بإذًا لأمهم يريدون بذلك ماإذا كانت حرفاً ناصباله، ولا ينفى ذلك رفع الفعل بعدها إذا أريدهما إذا الزمانية معوضاً من جملتها التنوين، كا أن منهم مَنْ بحزم مابعد « مَنْ » إذا جمالها شرطية، ويرفعه إذا أريد بها الموصولة. انتهى،

فهؤلاء قد حاموا حول ماحام عليه الشيخ، إلا أنه ليس أحدُ منهم من المشهورين, بالنعو ، وتمن يعتمد قوله فيه ۽ نمم ذهب بعض النحاة إلى أن أصل إذًا الناصبة اسم والتقدير في إذًا أ كرمك : إذا جئتني أكرمك ، فحذفت الجلة وعوض منها التنوين ، وأضمرت «أن ». وذهب آخرون إنها حرف مركبة من إذوإن ؛ حكى القولين ابن هشام في المفنى .

(التنبيه الثانى): الجمهورعلى أن إذًا يُوقف عليها بالألف المبدلة من النون وعليه إجاع القراء، وجوّز قوم ، مسهم المبرّد والمازيّ في غير القرآن الوقوف عليها بالنون، كلن وإنْ ، وينبى على الخلاف في الوقوف عليها كتابها ، فعلى الأول تكتب

<sup>(</sup>١) النساء ٦٧ (٢) الإسراء ٧٠

<sup>(</sup> ٤) الشعراء ٢٤

بالألف كما رُسمت في المصاحف، وعلى الثاني بالنون.

وأقول: الإجماع في القرآن على الوقف عليها ، وكتابتها بالألف دليل على أنها اسم منو تلاحرف آخره نون ، خصوصاً أنها لم تقع فيه ناصبة للمضارع ، فالصواب إثبات هذا المغنى لها ، كما جنع إليه الشيخ ومَنْ سبق النقل عنه .

\* \* \*

كُلَة تستممل عند التضجّر والتكرّه، وقد حكى أبو البقاء فى قوله تعالى : ﴿ فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفِّ ﴾(١) قولين :

(أحدهما): أنه اسم لفعل الأمر، أى كفّ واترك.

(والثاني): أنه اسم لفعل ماض ؛ أي كر هت و تضجّرت.

وحكى غيره (٢) ثالثاً : أنه اسم لفعل مضارع ، أي أتضجّر منكما .

وأما قوله تعالى في سورة الأنبياء: ﴿ أَفَّ لَـكُمْ ﴾ (٢)، فأحاله أبو البقاء على ماسبق في الإسراء ، ومقتضاه تساويهما في المعنى .

وقال المُزَيزى في غريبه: هنا ، أي بثماً لكم (؛) .

وفسر صاحب الصحاح :أفّ بمنى قذرًا (٠٠). وقال في الارتشاف :أفّ ، أنضجر .

وفى البسيط: ممناه التضجّر، وقيل الضجر، وقيل: تضجّرت، ثم حكى فيها تسمًّا و ثلاثين لغة .

<sup>(</sup>١) الإسراء ٣٣. (٢) إملاءمامن به الرحمن٣: ٩٤ (٣) الأنبياء ٦٧ (٤) قله في الرهان ٤: ٢٤٨، ولفظ ﴿ أَي نلقالَكُم ﴾ ( • ) الصحاح ٣: ١٣٣١

قلت : قرئ منها في السبع « أُفِّ » بالكسر بلا تنوين ، و « أُفٍّ » بالكسر . والتنوين « وَأُفَّ » بالفتح بلا تنوين ، وفى الشاذ « أُفُّ » بالضَّم منو َّنَّا وغير منوَّن ،

أخرج ابن أبي حاتم ، عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ فَلاَ يَقُلُ لَهُمَا أَفَ ۗ ﴾ قال : 

وأخرج عن أبي مالك،قال : هو الردي من الكلام .

على ثلاثة أوجه :

(أحدهما) : أن تـكون اسمًا موصولًا بمعنى الّذي وفروعه ، وهي الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين ، محو ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَات ... ﴿ إِلَى آخَهِ الْآبَة ، ﴿ السَّا زُّبُونَ المأبدُونَ..﴾ (٣)الآية .

وقبل :هي حيننذ حرف تعريف ، وقبل: موصول حرفي .

(الثاني): أن تـكون حرف تعريف ، وهي نوعان : عهديّة وجنسيّة .

وكل منهما على ثلاثة أقسام:

فالعبدية إما أن يكون مصحوبُها معهوداً ذ كربًّا ، نحو ﴿ كَا أَرْسَلْنَا ۚ إِلَّى فِرْعَوْنَ رَسُ لاَّ فَمَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ﴾ (٦٠)، ﴿ فَيْهَا مِصْبَاحٌ الْمُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةِ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكُبٌ ﴾ ؛ وضابط ْهٰذهٰ أن يَسَدُّ الضَّمير مسدَّها مع مُصْنَعُونِهَا رَأُو مُمْهُودًا وَهُنيًّا يَحُو ﴿ إِذْ كُمَا فِي الْفِارِ ﴾ ﴿ إِذْ ۚ يُبِعَلَيْمُونَكَ ، تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ (٧) أو معهوداً حضوريًّا ، نحو ﴿ الْيَوْمَ أَ كُمَاتُ لَكُمْ ، دينَكُمْ ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٥ (٣) الزمل ١٩،١٥ (٢) التوبة ١١٢ الفتح ۱۸ ی

التوبة ع (٤) النور ٢٠٠٠

<sup>(</sup> ۴ ) المائدة ۳ . . .

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُم الطَّلِّبَات ﴾ (٩) قال ابن عصفور : وكذا كلواقعة بعداسم الإشارة أو أيْ في النداء ، وإذا الفجائية أو في اسم الزمان الحاضر بحو الآن .

والجنسية، إمّا لاستفراق الأفراد وهي التي تُخلفها «كُلّ عقيقة ، نحو فو وَخُاق الْإِنْسَان ضَعِيفًا ﴿ (٢) ومن دلا ثلما صحة الاستثناء من مذخو لها ، نحو في إنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ \* إِلَّا الذِيْ آمَنُوا ﴾ (٤) ووصفُه بالجع ، نحو في أو الطَّفُلُ الذِيْ كَمْ يَظْهَرُوا ﴾ (٥) . وإما لاستغراق خصائص الأفرادوهي التي تخلفها «كل » مجازا نحو ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابِ ﴾ (٢) أي الكتاب الكامل في المداية الجامع لصفات جيع الكتب المنزلة وخصائصها ، وإمّا لتعريف الماهيّة والحقيقة والجنس، وهي التي لا تخلفها «كل » لا حقيقة ولامجازا ، نحو ﴿ وَجَمَلْنَا مِنَ المّاء كل شَيْء وهي التي لا تخلفها «كل » لا حقيقة ولامجازا ، نحو ﴿ وَجَمَلْنَا مِنَ المّاء كل شَيْء المورّف بان وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق ، لأن المعرّف بها الممرّف بأل وبين اسم الجنس النكرة هو الفرق بين المقيد والمطلق ، لأن المعرّف بها المقيقة بقيد حضورها في الذهن ، واسم الجنس النكرة يدلّ على مطلق الحقيقة لا باعتبار قيد .

(الثالث): أن تكون زائدة ؛ وهي نوعان: لازمة كالتي في الموصولات على القول بأن تعريفها بالضلة، وكالتي في لأغلام المقارنة لنقلها كاللآت والعزي ، أولع لمبتها كالبيت للكعبة، والمدنية لطيبة ، والنج للثريّا ، وهذه في الأصل للعبد ، أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ وَالنَّهُ مِ إِذَا هَوَى ﴾ (٥) ، قال: التُريّا ، وغير لازمة كالواقعة في الحال ، وخرج عليه قراءة بعضهم : ﴿ لَيَخْرُ جَنَّ الْأَعَرُ مِنْهَا الْأَذَلُ ﴾ (١٠) ، بفتح الياء ، أي

<sup>(</sup>۱) المائدة ٥ (٣) النساء ٢٨ (٣) الرعد ٩

 <sup>(</sup>٤) العصر ٣٠٢ - (٥) النور ٣١١ (٦) البقرة ٢

<sup>(</sup>٧) الأنبياء ٣ (٨) ألأنمام ٨٩ (٩) النجم ١

<sup>(</sup>۱۰) المابقون ۲۰

ذليلا ، لأن الحال واجبة التنكير، إلا أنّ ذلك غير فصيح ، فالأحسن تخريجها على حذف مضاف ، أى خروج الأذل ، كا قدّرة الزنحشرى .

#### • • • مسألة

اختلف فى أل فى اسم الله تعالى ، فقال سيبويه ؛ هى عوض من الهمزة المحذوفة بناء على أن أصله ﴿ إِلّه ﴾ ، دخلت أل فنقلت حركة الهمزة إلى اللام ثم أدغت . قال الفارسيّ : ويدلّ على ذلك قطع همزها ولزومها .

وقال آخرون:هي مزيدة للتمريف تفخيا وتعظيما ،وأصل ﴿ إِلَّهِ ﴾ ﴿أُولَاهِ ﴾ . وقال قوم : هي زائدة لازمة لاللتمريف .

وقال بعضهم : أصله هاء الكنتابة ؛ زيدت فيه لام المِلْكِ ، فصار «له»،ثم زيدت «أل» تمظيما ؛ وفخموه توكيداً .

وقال الخليل وخلائق : هي من بنية الكلمة ، وهو اسم علم لااشتقاق له ولا أصل .

#### خاعة

أجاز الكوفيون وبعض البصريين وكثير من المتأخرين نيابة ﴿ أَلَ ﴾ عن الضمير المصاف إليه ، وخرّ جوا على ذلك ﴿ فَإِنّ الجُنّيةِ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ (٢) ، والما نعون يقدّرون له ، وأجاز الزمخشري نيابتها عن الظاهر أيضاً ، وخرّج عليه : ﴿ وعَلَمْ آدَمَ الْأَسْمَاء . كُلّها ﴾ (٢) ، فَإِنّ الأصل اسماء المستميات .

# ٲڵٲ

بالفتح والتخفيف ، وردت فى القرآن على أوجه :

(أحدها): للتنبيه ، فتدل على تحقيق مابعدها، قال الزنخشرى : ولذلك قل وقوعُ الجل بعدها إلا مصدرة بنجو ما يُتابِع به القسم ، وتدخل على الإسمية والفعلية ، نحو فو ألا إنهُم ألشفَها على الأسمية والفعلية ، نحو فو ألا إنهُم ألشفَها على الأسمية والفعلية ، قال فى المفنى : في الشفياء على النبون فيها : حرف استفتاح فيبينون مكانها ويهملون معناها ، وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة ولا ، وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النبي أفادت التحقيق : نحو فو أكيس ذَلِك بِقادِرٍ ﴾ (٢) .

( النابي والثالث ): التعضيض والمرض، ومعناهما طلب الشيء ، لكن الأوّل طلب محث ، والثابي طلب بلين ، وتختص فيهما بالفعلية ، نحو ﴿ أَلاَ تُقَاتَلُونَ قَوْمًا لَكُمُ وَ فَوْعَوْنَ أَلاَ بَتَقُونَ ﴾ (٥) ﴿ أَلاَ تَأْكُلُونَ ﴾ (٥) ﴿ أَلاَ تَكُبُونَ ﴾ (٥) ﴿ أَلاَ تَكُبُونَ ﴾ (٥) ﴿ أَلاَ تَكُبُونَ ﴾ (٥) . أَنْ يَغْفِرَ الله لَكُمُ ﴾ (٧).

# Vi

بالفتح والتشديد . حرف تحصيص، لم يقع فى القرآن لهذا المهى فياأعلم، إلا أنه يجوز عندى أن يخرّج عليه قوله : ﴿ أَلاَ يَسْجُدُوا للهِ ﴾ (^)، وأما قوله تعالى: ﴿ أَلاَ تَمْلُو عَلَى ﴾ (^)، فليست هذه، بل هى كلتان: أن الناصبة ولا النافية ، أو أن المفسرة ولا الناهية .

إلا

# بالكسر والتشديد على أوجه:

(أحدها): الاستثناء متصلا، نحو ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاّ قَلِيلاً ﴾ (١٠) ، ﴿ مَافَعَلُوهُ إِلاّ قَلِيلاً ﴾ (١١) . أو منقطعا ؛ نحو ﴿ قَلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجرٍ إِلاّ مَنْ

| (٣) القيامة ٤٠ وأنظرالمغي ٦٩:٢ | (۲۱) مود ۸           | ( ١ ) البقرة ١٣   |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| ( ۲ )الذاريات ۲۷               | . ( ٥ ) الشَّعراء ١١ | ( ٤ ) التوبُّة ١٣ |
| ( ٩ ) النمل ٣١                 | ( A ) النمل • ۲      | (۷) النور ۲۲      |
| •                              | (۱۱)النساء ٦٦        | (١٠) البقرة ٧٤٩   |

شَاءَأَنْ يَتِّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً ﴾(١)، ﴿ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِمْمَهِ تُجْزَى \* إِلاَّ ابْتِفَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأُعْلَى ﴾ (٢).

(الثانى): بمدى « غير » ، فيوصف بها وبتاليها جمع منتكر أو شبهه ، ويعرَب الاسم الواقع بعدها بإعراب غير ، نحو ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما آلْهَةُ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا ﴾ (٣٠ ، فلا يجوز أن تكون هذه الآية اللاستثناء ، لأن «آلهة » جمع منكر في الإثبات ، فلا عموم أنه فلا يصح الاستثناء منه ، ولأنه يصير المعنى حينئذ: « لو كان فيهم آلله أليس فيهم الله لفسدتا » ، وهو باطل باعتبار مفهومه .

(الثالث): أن تكون عاطفة بمنزلة الواو في النشريك ، ذكره الأحنس والفراء وأبو عبيدة ، وخرّجوا عليه ﴿ لِنَالَا يَكُونَ لِلِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّة إلاَّ الذينَ ظَاهَوا مِنْهُمْ ﴾ (أ) ، ﴿ لاَ يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ \* إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوء ﴾ (أ) ، أي ولا الذين ظلموا ولا من ظلم . وتأوّلها الجهور على الاستثناء المنقطع .

(الرابع): بمعنى «بل» ، ذكره بعضهم، وخرّج عليه ; ﴿ مِمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِلَشْقَيِ \* إِلاّ بَذْكِرَةً ﴾ (٦) أي بل بذكرة .

(الخامس): بمعنى «بدَل»، ذكره ابن الصائغ، وخرّج عليه ﴿ آلِمَهُ ۖ إِلَّا اللّهِ ﴾ (٣) أى بدل الله أو عوضه، وبه يخرج عن الإشكال المذكور في الاستثناء، وفي الوصف بإِلاّ من جمة المفهوم.

وغلط ابن مالك فعد من أقسامها محو ﴿ إِلَّا تَنْصِرُ وه فَقَدْ نَصَرَ هُ اللَّه ﴾ (٧)، وليست منها ، بل هي كلتان: إن الشرطية ولا النافية ؟

<sup>(</sup>١) الفرقان ٥٧ (٧) الليل ٢٠،١٩ (٧) الأنبياء ٢٣

<sup>(</sup>٤) القرة ١٥٠ ( ٨ ) التمل ١٠،١١ ( ٦ )طه ٢،٠٣

<sup>(</sup>٧) التوبة ٠٠

#### فأئدة

قال الرّمّانيّ في تفسيره: مدى إلا اللازم لها الاختصاص بالشي، دون غيره ، فاذا قلت: جاءني القوم إلازيداً ، فقد اختصصت زيداً بأنه لم يجيء ، وإذا قلت: ما جاءني إلا زيد، فقد اختصصته بالحجيء ، وإذا قلت: ما جاءني زيد إلا راكباً ، فقد اختصصته بهذه الحالة دون غيرها من المشي والعدو و نحوه .

#### \* \* \*

#### الآن

اسم للزمن الحاضر ، وقديستعمل في غيره مجازاً .وقال قوم : هي حدُّ للزمانين ، أيْ ظرف الماضي وظرف للمستقبل ، وقد ُيتجو ز عمّا قرب من أحدِما .

وقال ابن مالك : لوقت حضر جميعه ، كوقت فعل الإنشاء ، حال النطق به أو بعضه نحو ﴿ الآنَ خَفَّفَ الله عَنْدَكُم ﴾ (١) ﴿ فَمَنْ يَشْتَمِعُ الآنَ نَجِدُ لَهُ شَهَاباً رصداً ﴾ (٢) فال : وغارفيته غالبة ، لا لازمة .

واختلف في « أل» التي فيه ، فقيل : لاتعريف الحضوري ، وقيل: زائدة لازمة .

#### \* \* \*

إلى

# حرف جر" له معان :

أشهرها انتهاءالفاية زمانًا نحو، ﴿ 'ثَمَّأَ تِتُو االصَّيامَ إِلَىالَّايْلِ ﴾ (\*).أو مكانا نحو ﴿ إِلَى الْمُسجِدَ الْأَقْصَى ﴾ (٤).

ا أو غيرهما ؛ نحو ﴿ وَالأَمْرُ ۚ إِلَيْكِ ﴾ (٥)، أى منته إليك؛ ولم يذكر لهــا الأكثرون غير هذا المعنى .

| ( ٣ ) البقرة ١٨٧ | (٢) الجن ٩     | • | ( ۱ ) الأخال ۲۳  |
|------------------|----------------|---|------------------|
|                  | ( ه ) المنا ۲۳ |   | ( ٤ ) الاسم اء ١ |

(م ۱۱ - الاتقان ج ۲)

وزاد ابن مالك وغيره تبعا للكوفيين معاني أُخَرى منها المعيّة، وذلك إذاضه ت شيئًا إلى آخر في الحسكم به أو عليه أو التعلّق أنحو ﴿ مَنْ أَنْصارِي إِلَى الله ﴾ (١) ، ﴿ وَأَيدَ يَكُم إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ (٣) ، قال الرّضي : والتحقيق أنها الانتهاء ،أى مضافة إلى المرافق ، وإلى أموالكم .

وقال غيره: ماورد منذلك مؤوّل على تضمين العامل و إِبقاء إلى على أصابها ، والمعنى في الآية الأولى: مَنْ يَضِيف نصرته إلى نصرة الله ؟ أو مَنْ يَنصرنى حال كونى ذاهباً إلى الله ؟

وَمَنْهَا الْظَرَفَيْةَ كُنْفِي ، نحو ﴿ لَيَجْمَعَنَّـكُمْ ۚ إِلَى يَوْمَ ِ الْقِيَامَةَ ﴾ (٤) أى فيه ، ﴿ مَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكِّي ﴾ (٥) أى فى أنْ .

ومنها مرادفة اللام ، وجمل منه ﴿ وَالْأَمْرُ ۚ إِلَيْكِ ﴾،أىلك،وتقدّمأنه من الانتهاء .

ومنها التبيين ، قال ابن مالك: وهي المبينة لفاعليّة ، مجرورها بعدمايفيد حبَّا أو بفضاً من فعل تمجب أو اسم تفضيل ، نحو ﴿ رَبّ السجنُ أُحَبُّ إِلَى ۖ ﴾ (٦) .

ومنها التوكيد، وهي الزائدة، نحو ﴿ فَاجْمَل أَ فَيْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوَى إِلَيْهِمْ ﴾ (٧) في قراءة بعضهم بفتح الواو، أي تهو آهم. قاله الفرّاء .

وقالغيره: هو على تضمين «تهوّى» معنى «تميل» .

#### تنبيـــه

حكى ابن عصفور فى شرح أبيات الإيضاح عن ابن الأنبارى، أنَّ إلى تستعمل اسما فيقال: انصر فت من إليك كما يقال: غدوت من عليه ، وخرّج عليه من القرآن قوله تعالى فيقال: إلَيْكَ بِحِذْعِ النّخْلَةِ ﴾ (^) ، وبه يندفع إشكال أبى حيّان فيه بأن القاعدة

| ( ٣ ) النساء ٢ | ( ۲ ) المائدة ٦   | (۱) آل عمران ۵۲ |
|----------------|-------------------|-----------------|
| (٦) يوسف ٣٣    | ( ه ) النازعات ۱۸ | (٤) النساء ٨٧   |

<sup>(</sup>٤) النساء ۸۷ (٥) النازعات ۱۸ (٦) يو (۷) إبراهيم ۲۷ (۸) مريم ۲۰

المشهورة أن الفعل لايتعدَّى إلى ضمير يتَّصل بنفسه أو بالحرف، وقد رَفع المتصل؛ وهما لمدُّلُول واحد في غيرباب ظنّ .

# الليم

المشهور أنَّ معناه : ياالله ، حذفت ياء النداء ، وعوَّض عنها الميم المشدَّدة في آخره . وقيل: أصله باالله أتمناً بخير، فركب تركيب حيَّهلا.

وقال أبو رجاء العُطاديّ : الميم فيها تجمع سبمين اسما من أسمائه .

وقال ابنَ خَلَفَر: قيل إنها الاسم الأعظم، واستدل لذاك بأن الله دال على الذَّات، والميم دالَّة على الصفات التسعة والتسمين ، ولهذا قال الحسنالبصرى : اللهمُّ نجمع الدعاء. وقال النَّضْر بن ُشميل : من قال : اللهم ، فقدْ دعا الله بجميع أسمائه .

حرف عطف وهي نوعان:

#### متصلة وهي قسمان :

( الأول ): أن يتقدم عليها همزة التسوية ، نحو ﴿ سَوَا اِ عَلَيْهِمْ أَأَنْذُرْتُهُمْ أَمْ أَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ (١) ، ﴿ سَوَاهُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا ﴾ (١) ، ﴿ سَوَاهُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ﴾ (٣) .

( والثاني ) : أن يتقدم عليها همزة يُطْلَب بها وبأم التعيين ، نحو ﴿ آلَذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ أَم الأُنْتَيَينَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>۲) ابراهیم ۲۱ (١) القرة ٦

<sup>(</sup>٤) الأمام ٤٤١

وسمّيت فى القسمين متّصلة ، لأنّ ماقبلها ومابعدها لايستغنى بأُحدهما عن الآخر . وتسمّى أيضا معادلة لمعادلتها للهمزة ، فى إفادة النسوية فى القسم الأول والاستفهام فى الثانى .

ويفترق القسمان من أربعة أوجه :

أحدها وثانيها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لاتستحقّ جوابا ، لأن المعنى معها ليس على الاستفهام ، لأنّ وأن الكلام معهاقا بللتصديق والتكذيب لأنه خبر ، وليست تلك كذلك ، الاستفهام منها على حقيقتة . والثالث والرابع : أن الواقعة بعد همزة التسوية لاتقع إلابين جملتين ، ولا تكون الجلتان معها إلا في تأويل المفردين ، وتكون الجلتان فعليتين واسميتين ومختلفتين ، نحو ﴿ سَوَالا عَلَيْكُم الْحَوْتُ مُوحُم أُم أَنْتُم المُحْتُونَ ﴾ وأم الأخرى تقع بين المفردين ، وهو الغالب فيها نحو ﴿ أَا نَتُم أَشَدُ صَامِتُون ﴾ وأم الأخرى تقع بين المفردين ، وهو الغالب فيها نحو ﴿ أَا نَتُم أَشَدُ خَلَقاً أَم السَّمَا عَلَى السَّمَا عَلَى وبين جملتين ليسا في تأويلهما .

( النوع الثانى ) : منقطعة ، وهي ثلاثة أقسام :

مسبوقةبالخبر المحض، تحو ﴿ تَنْزِيلُ السَكِمَّابِ لاَرَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ (٣)، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ﴾ (٤).

ومسبوقة بالهمزة لفير الاستفهام ، نحو ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ كَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَنْدِيرَ وَمُسبوقة بالهمزة في ذلك للإنكار، فهي بمزلة النفي، والمتصلة لاتقع بعده.

ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة، نحو ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظَّلُمَاتُ وَ النُّورِ (٢٠ ﴾ .

ومعى أم المنقطعة ، الذي لا يفارقها الإضراب ، ثم تارة تكون له مجرَّدًا وتارة تضمن مع ذلك استفهامًا إنكاريًّا .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٩٣ (٢) النازعات ٧٧ (٣) السجدة ٧

<sup>. (</sup>٤) يوس ٣٨ (٥) الأعراف ١٩٥ (٦) الرعد ١٦

فَن الأول : ﴿ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى النَّظُالُمَاتُ وَالنُّورِ ﴾ (١) ، لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام .

ومن الثانى : ﴿ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴾ ، (٢) تقديره : بلألهُ البنات؟ إذ لو قد رت الاضراب المحض لزم الحجال .

### تنبيهان

الثانى : ذكر أبو زيد،أنَّ أم تقعزائدة وخرَّج عليه قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \* أَمْ أَنَا خَيْرٌ ﴾ (٤) ، قال : التقدير:أفلا يبصرون أنا خير .

# أما

بالفتح والتشديد ، حرف شرط وتفصيل وتوكيد .

أَمَّا كُونَهَا حَرْفُ شَرَطَ وَبَدَلِيلِ لَوْمِ الفَاءَ بِعَدَّهَا ، نَحُو ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ آ مَنُوا فَيَعْهُ وُنَ اللَّهِ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ ﴾ . (٥) وأما قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ ﴾ (٢) ، فعلى تقدير القول ، أى فيقال لهم: أكفرتم ، فحذف القول استغناء عنه بالقول ، فتبعته الفاء في الحذف . وكذا قوله : ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آ يَا يِّي أَنْتَلَى عَلَيْكُمْ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>۱) الرعد ۱۹ (۲) الطور ۳۹ (۳) البقرة ۸۰ (٤) الزخرف ۲۰،۱۹ (۱) البقرة ۲۰ (۱) الرعد ۱۹ (۱۰) البقرة ۲۰ (۱۰) المائية ۳۱ (۱۰) المائ

وأما التفصيل فهو غالب أحوالها كا تقدم ، وكقوله : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتَ لَسَاكِينَ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَمَّا الْفَادَمُ ﴾ (٢) ﴿ وَأَمَّا الْجِدَارُ ﴾ (٣) . وقد بترك تكرارها استنفاء بأحد القدمين عن الآخر ، وسيأتي في أنواع الحذف .

وأما التوكيد فقال الزنخشريّ: فائدة : أمَّافي الكلامأن تعطيه فضل توكيد ، تقول: زيد ذاهِب، فإذا قصدت توكيد ذلك، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بِصَدد الذهاب، وأنه منه عزيمة ، قلت: أمازيدفذاهب،ولذلك قالسيبويه في تفسيره:مهمايكن من شي،فزيدذاهب.

ويفصُّل بين أما والفاء إما بمتبدأ كالآيات السابقة ، أوخبر ، نحو أما في الدار فزيد ، أو جملة شرط نحو ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَأَنَ مِنَ الْمُقَرَّ بِينَ فَرَوْحٌ ... ﴾ (٤) ، الآبات ، أو اسم منصوب بالجواب، نحو ﴿ فَأَمَّا الْيَدِيمَ فَلاَ تَقَهْرُ ﴾ (٥). أواسم معمول لمحذوف يفسره ما بعدالفاء ، نحو ﴿ فَأَمَّا ^ بموُدَ فَهَدَ يُناَهُمْ ﴾ (٦) ، في قراءة بعضهم بالنصب .

ليسمن أقسام أمَّا التي في قوله تعالى ذه أمَّاذًا كُنْتُم تَمْمُونَ ﴾ (٧) ، بل هي كلتان: أم المنقطمة وما الاستفهامية .

بالكسروالتشديد، ترد لممان:

الإبهام محو:﴿ وَآخَرُ و نَ مَوْجُونَ لِأُمُرِ اللَّهِ إِمَّا يُمَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ (^).

<sup>(</sup>١) الكيف ٧٩ (۲) السكيف ۸۰ (٣) الكيف ٨٢ (٤) الواقعة ٨٩ (ه)الضعي ٩ (٦) فصلت ١٧ 1 ( V ) المحل 3 A

<sup>(</sup> ٨ ) التوبة ٢٠٦

والتخيير نحو ﴿ إِمَّا أَنْ تُعَذَّبَ وَإِمَّا أَنْ تَغَذِّذَ فِيهِمْ حُسْنَا ﴾ (١) ،﴿ وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَلْقَى﴾ (٢) ، ﴿ وإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ (٢) .

والتفصيل، نحو ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ (١٠).

### تنبيهات

الأول: لاخلاف أن إمّا الأولى فى هذه الأمثلة ونحوها غير عاطفة ، واختلف فى الثانية ، فالأكثرون على أنها عاطفة ، وأنكره جماعة منهم ابن مالك الملازمتها غالباً الواوالعاطفة. وأدعى ابن عصفور الإجماع على ذلك اقال: وإنما ذكروها فى باب العطف لمصاحبتها لحرفه . وذهب بعضهم إلى أنها عطفت الاسم على الاسم والواو عطفت إمّا على إمّاء وهو غرب .

الثانى : سيأتى أن هذه لمعانى لأو ، والفرق بينهما وبين إما ، أن إما يبنى الكلام معها من أول الأمر على ما جىء بها لأجله ، ولذلك وجب تكرارها . وأويفتتح الكلام معها على الجزم، ثم يطرأ الإبهام أو غيره ولهذا لم يتكرد .

الثالث: ليس من أقسام إمّا ، التي في قوله: ﴿ فَإِمَّا تَرَيْنُ مِنَ الْبَشِيرِ أَحَدًا ﴾ (\*). بل هي كلتان: إن الشرطية وماالزائدة .

# إن

بالكسر والتخفيف ، على أوجه :

الأول: أن تكون شرطية ، نحو ﴿ إِنْ رَبْنَهُوا رُبِّغَوْرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ (٢) ﴿ وَإِنْ رَبْعُودُ اللَّهُ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ ﴿ وَإِنْ رَبُعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ ﴾ (٧) ، وإذا دخلت على «لم » فالجزم بلم لا بها محو ﴿ فَإِنْ

<sup>(</sup>٧) الأنفال ٣٨

كُمْ تَفْقُلُوا ﴾ (١) ، أوعلى لا ، فالجزم بها لا بلا ، نحو ﴿ وَإِلاَّ تَغْفِر ۚ لِي ﴾ (٢) ، ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوه ﴾ (٣) ، والفرق أن لم عامل يلزم معموله ، ولايفصل بينهما بشيء ، وإن يجوز الفصل بينها وبين معموله ، ولا لا تعمل الجزم إذا كانت نافية ، فأضيف العمل إلى إن .

(الثانى): أن تَكُونَ نَافَيةَ وَتَدَخَلَ عَلَى الاسمية والفعلية ، نحو ﴿ إِنَ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴾ (() ، ﴿ إِنَّ أَمْهَا بِهِمْ إِلَّا اللَّهِ فِي وَلَهُ نَهُمْ ﴾ (() ، ﴿ إِنْ أَلَمُ اللَّهِ عَلَى وَلَهُ نَهُمْ ﴾ (() ، ﴿ إِنْ أَلَمُ اللَّهِ إِنَّا اللَّهِ إِنَّا اللَّهُ عَلَى اللهِ اللَّهُ وَلِمَا اللهُ اللَّهُ وَلِمَا اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ومما حل على النافية قوله: ﴿ إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ (١١) ، ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ
وَلَدُ ﴾ (١٢) ، وعلى هذا فالوقف هنا، ﴿ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكُنَّا كُمْ فِيه ﴾ (١٢) ،
أى فى الذى مامنكنّا كُمْ فيه . وقيل: هي زائدة ، و بؤيد الأول قوله : ﴿ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَالَمْ ثُمَكُنْ لَكُمْ ﴾ (١٤) ، وعدل من « ما » لئلا تشكر رفيثقل اللفظ .

قلت : وكونها للنَّفي هو الوارد عن ابن عباس كا تقدم في نوع الفريب من طريق ابن أبي طلحة ، وقد اجتمعت الشرطية والنافية في قوله: ﴿ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُمْهُما مِنْ أَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ (١٥) ، وإذا دخلت النافية على الإسمية لم تعبل عند الجمهور ، وأجاز الكسائي والبرّد إعمالها عمل ليس ، وخرّج عليه قراءة سعيد بن جبير: ﴿ إِنَّ اللَّهِ عِبَادْ أَمْدُالَكُمْ ﴾ (١٦) .

|                                                                                                       | `                                                                                              |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ( ٣ ) التوبة ٤٠ ( ٣ ) التوبة ٤٠ ( ٩ ) التوبة ٩٠٧ ( ٩ ) يونس ٦٨ ( ٩٠ ) الزخرف ٨١ ( ١٠ ) فاطر ٤١ ( ١٠ ) | ( ۲ ) هود ۷ ؛<br>( ۵ ) المجادلة ۷<br>( ۵ ) الطارق ٤<br>( ۱۱ ) الأنباء ۷ (<br>( ۱ ) الأنباء ۲ ( | (۱) البقرة ۲۶<br>(٤) الملك ۲۰<br>(۷) النساء ۱۱۷<br>(۱۰) الأنبياء ۱۱۰<br>(۱۳) الأحقاف ۲۹ |
|                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                         |

فائدة : أُخرِج ابن أبي حاتم عن مجاهد ، قال : كلُّ شيء في القرآن ﴿ إِن ﴾ إنكار .

(الثالث): أن تكون محففة من النقيلة ، فتدخل على الجلتين، ثم الأكثر إذا دخلت على الإسمية إهمالها ، نحو ﴿ وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَا مَتَاعُ الْحَيْمَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (١) ، ﴿ وَإِنْ كُلُّ لَـاَّ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُعْضَرُون ﴾ (٢) ، ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ (٢) ، في قراءة حفص وابن كشير .

وقد تعمل، نحو ﴿ وَإِنْ كُلاًّ لَمَّا كَيُو فِّيَنَّهُمْ ﴾ (٤) في قراءة الحرميين ، وإذا دخات على الفعل، فَالْأَكُثُر كُونِه مَاضِيا ناسخًا مُنُو ﴿ وَإِنْ كَانَتْ لَـكَبِيرَةً ﴾ (٥) ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيْفُتِنوُ نَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ (<sup>(7)</sup> ، ﴿ وَإِنْ بِكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْ لِقُونَكَ ﴾ (٧) ، ﴿ وَإِنْ نَظُنُّكَ لِمَنَ الكَاَّذِينِن ﴾ (٨) ، وحيثوجدت إنْ وبعدها اللام المفتوحة فهيي المحففة من الثقيلة .

# ( الرابع ) : أن تكون زائدة، وخرّج عليه : ﴿ فِيمَا إِنْ مَـكَّنَاكُمْ فَيْهِ ﴾ (١) .

( الخامس ) : أن تُسكون للتعليل كـإذ قاله الـكموفيون ، وخرَّجوا عليه قوله تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠) ، ﴿ لَتَدْخُانًا الْمَدْجَدَ الْحُرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ ﴾ (١١) ، ﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٢) ، ونحو ذلك مما الفعل فيه محقّق الوقوع .

وأجاب الجمهور عن آية المشيئة بأنه تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبرواعن المستقيل أو بأنأصل ذلك الشرط؛ثم صار يُذكر للتبرّك ، أو أنالمعنى:لتدخّلن جميعا إنشاءالله ألآ

(۱۲) آل عمران ۱۳۹

(۱۱) الفتح ۲۲

<sup>(</sup> ۱ ) الزخرف ۳۰ (۲) يس ۳۲ 74 46 (4) (٤) هود ١١١ ( ٥ ) البقرة ٥٤ (٦) الإسراء ٧٢ (٧) القلم ١٥ ( ٨ ) الشعراء ١٨٦ (٩) الأحقاف ٢٦ (١٠) المائدة ٧٥

يموت منكم أحد قبل الدخول ، وعن سائر الآيات بأنّه شرط جي، به للتهييج والإلهاب ، كما تقول لابنك : إن كنت ابني فأطعني .

(السادس): أن تكون بممى قد ، ذكره قطرب ، وخرّج عليه: ﴿ فَذَكّرُ إِنْ السّادس): أن تكون بممى قد ، ذكره قطرب ، وخرّج عليه: ﴿ فَذَكّرُ إِنْ نَفَعَتُ اللّهُ كُرَى ﴾ (١) ،أى قد نفعت ، ولا يصح معنى الشرط فيه لأنه مأمور بالتذكير على كل حال .

وقال غيره: هي للشرط، وممناه ذمّهم واستبعادُ لنفع التذكر فيهم. وقيل: التقدير: وإن لم تنفع، على حدّ قوله: ﴿ سَرَا بِيلَ تَقِيكُمُ ۖ اَلْحَرّ ﴾ (٢).

#### فأثدة

قال: بعضهم: وقع في القرآن إن بصيغة الشرط وهو غير مراد في ستة مواضع: ﴿ وَلَا تُتَكُّرُهُوا فَتَيَاتَكُمُ عَلَى الْبِغَاءَ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا ﴾ (٣).

﴿ وَاشْكُرُ وَا يَعْمَةَ اللَّهِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ ۚ إِيَّاهُ ۚ تَعْبُدُونَ ﴾ ( \* ) .

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهَانٌ ﴾ (٥٠ .

﴿ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَمِدَّتُهُنَّ ﴾ (٦).

﴿ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ (٧)

﴿ وَبُعُو لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ٰ ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ (^).

# اأن)

# بالفتح والتخفيف على أوجه :

(الأول): أن تكون حرفا مصدريا ناصبا للمضارع، ويقع في موضعين: في الإبتداء فيكون في على رفع، نحو: ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأَن تَمْفُوا أَقْرَبُ

| ( ۳ ) النور ۳۳ | ( ۲ ) النحل ۸۱   | (۱) الأعلى ٩  |
|----------------|------------------|---------------|
| ( ٦ ) الطلاق ٤ | ( ه ) البقرة ٢٨٣ | (٤) النجل ١١٤ |

(٧) النساء ١٠١ (٨) البقرة ٢٢٨ (٩) البقرة ١٨٤

للتَقْوَى ﴾ (١) . وبعد لفظ دالَّ على معنى غير اليقين في محل رفع، نحو ﴿ أَلَمْ ۚ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ ﴾ (٢)، ﴿ وَعَسَى أَنْ تَسَكْرَهُوا شَيْئًا ﴾ (٢) .

و نصب نحو ﴿ تَعْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ﴾ (١)، ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرُ آن أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْيَمَا ﴾ (١)

وخفض نحو: ﴿ أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا ﴾ (٧) ، ﴿ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَ كُمُ الْمُوْتُ ﴾ (٨) .

وأن هذه موصول حرفي ، و ُتوصل بالفعل المتصر ّف ، مضارعاً كما من ، وماضياً نحو ﴿ لَوْ لاَ أَنْ مَنَ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ (١) ، ﴿ وَلَوْ لاَ أَنْ كَبَّتْنَاكَ ﴾ (١) .

وقد يرفع المضارع بعدها إمالا ، حملا على ماأختها كقراءة ابن محيصن : ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبِيمُ الرِّضَاعَة ﴾ (١١) .

الثانى : أن تكون محففة من الثقيلة ، فتقع بعد فعل اليقين أو ما نُزَّل منزلته نحو ﴿ أَفَلاَ يَرَوْنَ أَلاَ يَرَوْنَ أَلاَ يَرَوْنَ أَلاَ يَرَوْنَ أَلاَ يَرَوْنَ أَلاَ يَرَوْنَ ﴾ (١٣) ، ﴿ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونَ ﴾ (١٣) ، ﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ ﴾ (١٣) ، في قراءة الرفع .

الثالث : أن تكون مفسرة بمنزلة أيّ ، نحو ﴿ فَأُوحَيْنَا ۚ إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُدِنَا ﴾ (١٦) ، وشرطها أن تسبَق بجملة ، فاذلك غلط من جعل منها : ﴿ وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمُ الْجُنَّةُ ﴾ (١٦) ، وشرطها أن تسبَق بجملة ، فلذلك غلط من جعل منها : ﴿ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْخُمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١٧).

وَأَنْ رَبَتَأَخَّر عَنَهَا جَلَّةً ، وأن يَكُون في الجلة السابقة معنى القول ، ومنه ﴿ وَا نَطَلَقَ

| ( ۳ ) البقرة ۲۱۹ | (۲) الحديد ۱۹        | (١٠) البقرة ٢٣٧   |
|------------------|----------------------|-------------------|
| (١) الكوت ٩٩     | ( ہ ) يونس ٣٧        | (٤) المائدة ٢ ه   |
| ( ٩ ) الإسراء ٤٧ | ( A ) الْمُنافقون ١٠ | ( ۷ ) الأعراف ۱۲۹ |
| (۱۲) مه ۷۹       | (١١) البقرة ٢٣٣      | (١٠) الإسراء ٧    |
| (١٥) المؤمنون ٢٧ | (١٤) المائدة ١٧      | (۱۳) المزمل ۲۰    |
|                  | (۱۷) يونس ۱۰         | (۱۹) الأعراب ٤٣   |

الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ﴾ (١) ، إِذْ لَيْسَ الْمُرَاد بالانطلاق المشى، بل انطلاق ألسنتهم بهذا الكلام ، كما أنه ليس المراد المشى المتعارف ، بل الاستمرار على المشى .

وزعم الزمخشرى أنَّ التى فىقوله (٢):﴿ أَن اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً ﴿ ، مَفْسَرَة ، وَلَا عَلَمُ الْإِلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وقال الزمخشرى فى قوله: ﴿ مَا تُؤْلَتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾ (٣): إنه يجوز أن تكون مفسرة للقول على تأويله بالأمر ، أى ما أمرتهم إلا بما أمرتنى به أن اعبدوا الله .

قال ابن هشام: وهو حسن ٬ وعلى هذا فيقال فى الضابط أن لا تكون فيه حروف إلا القول مؤتول بغيره .

قلت: وهذا من الفرائب وكونهم يشرطونأن يكون فيها معنى القول ، فإذا جاء لفظه أولوه بما فيه معناه مع صريحه، وهو نظير ما تقدّم من جعلهم أل فى الآن زائدة مع قولهم بتضمّها معناها ، وألاّ يدخل عليها حرف جرّ .

الرابع: أن تكون زائدة ، والأكثر أن تقع بعد لمّا التوقيقية ، نجو ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُهُنَا لُوطًا ﴾ (٤) .

وزعم الأخفش أنها تنصب المضارع وهى زائدة ، وخرّج عليه ﴿ وَمَا لَنَا اللَّهِ مَا لَنَا اللَّهُ عَلَى اللهِ ﴾ (٦) ، قال: فهى زائدة بدليل : ﴿ وَمَا لَنَا أَلاّ نَوْمِنَ بِاللَّهِ ﴾ (٢) ، قال: فهى زائدة بدليل : ﴿ وَمَا لَنَا أَلاّ نَوْمِنَ بِاللَّهِ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) ص ٦ (٢) لغل ٦٨ (٣) المائدة ١١٧

<sup>(</sup>٤) الهنكبوت ٣٣ (٥) البقرة ٢٤٦ (٦) ابراهيم ١٢

<sup>(</sup>٧) المائدة ٤٨

الخامس: أن تكون شرطية كالمكسورة ، قاله الكوفيون . وخرَّ جوا عليه : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ﴾ (١) ، ﴿ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحُرَامِ ﴾ (١) ، ﴿ صَفْحاً إِنْ كُنْمُ قُوماً مُسْرِفِين ﴾ (١) . قال ابن هشام : ويرجَّحه عندى تواردُها على محلَّ واحد ، والأصل التوافق . وقدقرئ بالوجهين في الآيات المذكورة ، ودخول الفاء بعدها في قوله : ﴿ فَتَذَكِّر ﴾ (١) .

السادس : أنْ تكون نافية ، قال بعضهم . فى قوله : ﴿ أَنْ 'يُؤْتَى أَحَدْ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ (٤)، أى لا يؤَتَى ، والصحيح أنها مصدرية ، أى ولا تؤمنواأن بؤتى ، أى بإيتاء أحد .

السابع: أن تَكُون للتعليل كَإِذْ ، قاله بعضهم فى قوله تعالى : ﴿ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ﴾ (٥) ، ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا ﴾ ، (٦) والصواب أنها مصدرية ، وقبلها لام العلة مقدرة .

الثامن : أن تكون بممى لثلاً ، قاله بعضهم فى قوله : ﴿ يُبَيِّنُ اللهُ كُمْ أَنْ تَضَيَّلُوا ﴾ (٧)، والصواب أنها مصدرية ، والتقدير : كراهة أن تضلّوا .

إن

بالكسر والتشديد، على وجه:

أحدها : التأكيد والتحقيق ، وهو الغالب ، نحو ﴿ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ (^) ، ﴿ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴾ (٩) : قال عبد القاهر : والتأكيد بها أقوى من التأكيد

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٨٢ (٢) المائدة ٢ (٣) الزخرف ٥، وانظر المغي ٣٥ (٤) آل عمران ٧٣ (٥) ق ٣

باللام ، قال: وأكثر مواقعها بحسب الاستقراء ، والجواب لِسؤال ظاهر أومقدر، إذاكان للسائل فيه ظن .

والثانى : التعليل ، أثبته ابن جمَّى وأهل البيان ، ومثَّاوه بنحو ﴿ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهُ إِنَّ غَنُورٌ رَحِيْمٌ ﴾ (١) ، ﴿ وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّا صَلاَ تَكَ سَكَنْ لَهُمْ ﴾ (٢) ، ﴿ وَمَا أَبَرُّى نَفْسِي إِنَّ النَّهْسَ لَا مَّارَةُ بِالسُّوءِ ﴾ <sup>(٣)</sup> ، وهو نوع من التأكيد .

الثالث : معنى نعم ، أثبته الأكثرون، وخرَج عليه قوم منهم ، المبرّد : ﴿ إِنَّ هذان لَسَاحِرَانِ ﴾ 🗘 🗘

بالفتح والثشدبد على وجهين :

أحدهما : أن تكون حرف تأكيد، والأصحّ أنها فرع المكسورة ، وأنها موصول حرفيٌ تُؤُوِّل مع اسمها وخبرها بالمصدر ، فإن كان الخبر مشتقًّا بالمصدر المؤوَّل به من لفظه نحو ﴿ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُـلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ (٥) ، أي قدرته ، و إن كان جَامِداً قُدِّرَ بِالكُونِ .

وقد استشكل كونُها للتأكيد ، بأنَّك لوصرّحت بالمصدّر النسبك منها لم يُفد تأكيداً ؛ وأجيب: بأن التأكيد للمصدر المنحل، وبهذا يُفرف بينها وبين المكسورة لأن التأكيد في المُكسورة للإسناد، وهذه لأحد الطرفين.

الثانى : أن يكون لغة في « لعلَّ » وخرَّج عايمًا : ﴿ وَمَا يُشْهِرِكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٦١) ، في قراءة الفتح ؛ أي لعلها .

<sup>(</sup>٣) يوسف ٥ ( ٢ ) التوبة ١٠٣ (١)المزمل ٢٠ ( ٦ ) الأنمام ١٠٩ ( ٥ )الطلاق ١٢

<sup>7746(:)</sup> 

# أَنَّى

اسم مشترك بين الاستفهام والشرط، فأمّا الاستفهام، فترد فيه بمعنى كيف، نحو ﴿ أَنَّى لَكِ عِدْهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (١) ، ﴿ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٢) . ومن أبن ، نحو ﴿ أَنَّى لَكِ هَذَا ﴾ (١) ، أى من أبن قلم أنّى هذا أى من أبن جاءنا .

قال فى عروس الأفراح: والفرق بين أين ومن أين، أنّ أين سؤال عن المكان الذى حلّ فيه الشيء ، وجعل من هذا الذى حلّ فيه الشيء ، وجعل من هذا المنى ماقرئ شاذًا ﴿ أَنَّى صَبَابِنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴾ (٤) .

وبمه في متى . وقد ذكرت المعانى الثلاثة فى قوله تعالى : ﴿ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى الثَّالُمُ \* ﴾ (٥) .

وأخرج ابن جرير الأول من طريق عن ابن عباس ، وأخرج الثانى عن الربيع بن أنس واختاره ، وأخرج الثالث عن الضحّاك ، وأخرج قولا رابعاً عن ابن عمر وغيره ،أنها بمعى لا حيث شئتم » . واختار أبو حيّان وغيره أنها فى الآية شرطيّة ، وحذف جوابها لالدلة ماقبلها عليه ، لأنها لو كانت استفهامية لا كتفت بما بعدها ، كا هو شأن الاستفهامية،أن تكنفي بما بعدها،أى تكون كلاماً يحسن السكوت عليه إن كان أسماء أو فعالًا .

ر أو )

حرف عطف ترد لمعان:

الشك من المتكلم ، نحو ﴿ قَالُوا لَهِ ثُنَّا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٥٩ (٢) التوبة ٣٠ (٣) آل عمران ٢٧

<sup>( ؛ )</sup> عبسَ ٧٤ وفي البرهان ٤ : ٢٤٩ : ﴿ أَي مِن أَيْنَ ﴾ ، فيكونالوقف على توله : ﴿ إِلَى طَعَامُهُ ﴾

<sup>(</sup> ه ) البقرة ۲۲۳ (٦) المؤمنون ۱۱۳

والإبهام على السّامع ، نحو ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّا كُمْ لَعَلَى هَدًى أَوْ فِيضَلاَلِ مُبِينَ ﴾ (١) . والتخيير بين المعطوفين ، بأن يمتنع الجمع بينهما .

والإباحة بالاً يمتنع الجمع .

ومثل الثانى بقوله: ﴿ وَلاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بِيُو تِكُمْ أَوْ بِيُوتَ آبَائِكُمْ .. ﴾ (٢) الآية ؛ ومثل الأولى بقوله تعالى: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ فَكَفَّارَةٌ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَا كِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَشْطِيمُ أَوْ كَنُو يُو رَقَبَةٍ ﴾ (٤) .

واستشكل بأن الجمع في الآيتين غير ممتنع .

وأجاب ابنُ هشام بأنه ممتنع بالنسبة إلى وقوع كلّ كفارة أوفدية ، بل يقع واحد منهن ً كفارة أو فدية، والباقى قربة مستقلة خارحة عن ذلك .

قلت :وأوضح من هذا التمثيل قوله :﴿ أَنْ يَقَتَّلُوا أَوْيُصَلَّبُوا... ﴾ (أَ) ، الآية ،على قول مَنْ جمل الخيرة فىذلك إلى الإمام، فإنه يمتنع عليه الجنع بين هذه الأمور بل يفعل منها واحدا يؤدّى اجتهاده إليه .

والتفصيل بعد الإجمال ، تحو ﴿ وَقَالُوا كُو نُوا هُوداً أَوْ نَصَارَى مَهْتَدُوا ﴾ (٦) ، ﴿ إِلاَّ قَالُوا سَاحِرْ ۚ أَوْ نَجْنُونَ ﴾ (٧) ، أى قال بعضهم كذا .

والإضراب كبل؛ وخرّج عليه: ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِا نَهِ أَلْفِ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾ (^) ، ﴿ وَمَرَاءَة بِمضهم: ﴿ أَوْ كُلَّماً عَاهَدُوا عَهْدًا ﴾ ('')، ﴿ وَمِراءة بِمضهم: ﴿ أَوْ كُلَّماً عَاهَدُوا عَهْدًا ﴾ ('')، بسكون الواو .

<sup>(</sup>١) سبأ ٢٤ (٢) النور ٦١ (٣) البقرة ١٩٦

<sup>(</sup>٤) المائدة ٨٩ (٥) المائدة ٣٣ (٦) البقرة ١٣

<sup>(</sup>٧) الفاريات ٥٢ ( ٨) الصافات ١٤٧

٠ (١٠) القرة ١٠٠

ومطلق الجمع كالواو، بحو ﴿ لَعَلَّهُ يَتَدَرَّكُو أَوْ يَخْشَى ﴾ (١) ، ﴿ لَقَلَّهُمْ يَنْقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ (٢) .

والتقريب ،ذكره الحريرى وأبوالبقاء ، وجعل منه :﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَثْرَبُ ﴾ (٣) .

ورُدُّ بأنَّ التقريب مستفاد من غيرها .

ومعنى إلا في الاستثناء ومعنى إلى، وهاتان ينصب المضارع بعدهما بأن مضوة وخرج عليها ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُم وَ إِنْ طَلَقْتُم النساءَ مَالَم تَحَسُّوهُنَ أَوْتَقْرِضُوا لَهُنَ قَرِيضَةً ﴿ النساءَ مَالَم تَحَسُّوهُنَ الْوَتْفِرِضُوا لَهُنَ قَرِيضَةً ﴾ . الثلا يصبر المعنى: لا جناح عليكم فيا يتعلق بمهور النساء إن طاقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الأصرين ، مع أنه إذا انتنى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل وإذا انتنى المسيس دون الفرض لزم نصف المستى ؛ فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين! ولأن المطلقات المفروض لهن قد فكيف يصح دفع الجناح عند انتفاء أحد الأمرين! ولأن المطلقات المفروض لهن قد ذكر نانياً بقوله : ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَ ... ﴾ الآية ، وترك ذكر المسوسات لما نقدم من المفهوم ، ولو كانت « تفرضوا » مجزوماً لكانت المسوسات والمفروض لهن عن مشاركة في الذكر ، وإذا قدرت « أو » بمعنى « إلاً » خرجت المفروض لهن عن مشاركة المسوسات في الذكر ، وكذا إذا قدرت بمعنى « إلى » ، وتكون غاية لنفي الجناج المسوسات في الذكر ، وكذا إذا قدرت بمعنى « إلى » ، وتكون غاية لنفي الجناج لا لنفي المسيس .

وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدّة انتفاء أحدهما ، بل مدّة للم يكن واحد منهما ، وذلك بِنفيهما جميعاً ، لأنه نكرة في سياق النفي الصريح .

وأجاب بعصهم عن الثاني ، بأن ذكر المفروض لهن ، إنما كان لتيقَّن النصف لهن لالبيان أن لهن شيأفي الجلة .

وتمَّا خرَّج على هذا المعنى قراءة أبيَّ : ﴿ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوَ يُسْلِمُوا ﴾ (٥) .

(۱) طه ٤: (۲) طه ١١٣ (٣) النجل ٧٧ (٤) القرة ٢٢٦ (٥) العتبع ٢١ (م ١٢ – الإتقان ج٢)

### تنبيهات

(الأول): لم يذكرالمتقدمون لأوْهذه المعانى بل قالوا: هي لأحدالشيئين أو الأشياء، قال ابن هشام: وهو التحقيق والمعانى المذكورة مستفادة من القرائن (١).

( الثانى ): قال أبو البقاء: أو فى النّهى نقيضة أوفى الإباحة ؛ فيجب اجتناب، الأمرين كقوله : ﴿ وَلَا تُطِيعُ مِنْهُمُ آَيْمًا أَوْ كَنُورًا ﴾ (٢) ، فلا يجوز فعل أحدهما ، فلو جمع بيهما كان فعلا للمنهى عنه مرتين ، لأن كل واحدمنهما أحدهما (٣) .

وقال غيره : أو في مثل هذا بممي الواو ، تفيد الجمع .

وقال الخطيبى: الأولى أمها على بابها ، و إنما جاء التعميم فيها من النهى الذى فيه معنى النفى ، والنَّكرة فى سياق النَّفى تممّ، لأن المعنى قبل النهى: « تطيع آثماً أوكفوراً »، أى واحدا منهما ، فإذا جاء النّهى ورد على ماكان ثابتاً ، فالمعنى: لا تطع واحدا منهما ، فالتعميم فيهما من جهة النهى ، وهى على بابها .

( الثالث ) : لَـكُون مبناها على عدم التشريك عاد الضمير إلى مفرديها بالإفراد ، بخلاف الواو ، وأمّا قوله تعالى : ﴿ إِنْ يَـكُنْ غَنِيًّا أَوْ فقيراً فالله أولى بهما ﴾ (٤) فقيل : إنها بمدى الواو ، وقيل : المعنى أن يكن الخصان غنييّن أوفقيرين .

#### فائدة

. . . أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس : كلّ شىء فى القرآن « أو » فهو مخبرٌ ، فإذا كان « فمن لم يجد » فهو الأول فالأول .

وأخرج البيهق في سننه عن ابن جربج ، قال : كل شيء في القرآن فيه « أو » فللتخيير إلا قوله : ﴿ أَنَ نُيقَتُّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا ﴾ (٥) ليس بمخير فيها . قال الشافعي وبهذا أقول .

<sup>( 1 )</sup> المفى 1 : ٦٧ ( ٣ ) الإنسان ٢٤ ( ٣ ) الطر إملاء مامن يه الرحن لأى البقاء 1 : ٦٤ ( ٥ ) المائدة ٣٣

# أُوْلَى

ق قوله تعالى : ﴿ أُولَى لَكَ فَأُولَى ﴾ (١) ، وفي قوله تعالى : ﴿ فَأُولَى لَهُمْ ﴾ (٢) ، قال في الصحاح : قولهم : « أولى لك ، كلة تهدُّد ووعيد ، قال الشاعر :

# \* فَأُوْلَى لَهُ مُمَّ أُوْلَى لَهُ \*

قال الأصمعي : فمعناه قاربه مايهككه ، أى نزل به . قال الجوهري : ولم يقل أحد فيها أحسن ثمّا قال الأصمعي .

وقال قومْ : هو اسم فعلمبنيّ ، ومعناه : وليّك شرّ بعد شرّ ، و « لك »تبيين .

وقيل : هو عَلَم للوعيد غير مصروف ، ولذا لم ينوّن ، وإنّ محله رفع على الابتداء ولك الحبر ، ووزنه على هذا ه فَعْلَى » ، والألف للإلحاق وقيل « افعل » .

وقيل: معناه الويل لك ؟ وأنه مقلوب منه، والأصل « أَوَيل » ، فأخّر حرف العلة ، ومنه قول الخنساء:

وقيل : معناه : الذمّ لك أولى من تركه كفذف المبتدأ لكثرة دورانه في الكلام . وقيل . المعنى : أنت أولى وأجدر بهذا العذاب .

وقال ثعلب:أولى لك فى كلام العرب معناه مقاربة الهلاك ، كأنه يقول : قد وليت الهلاك ، أ ، وقد دانيت الهلاك ، أصله من الوئي وهو القرب ، ومنه : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَهُونَكُمْ ﴾ (٤) ، أى يقربُون منكم .

وقال النحاس : العرب تقول : أولى لك ، أى كدت تهلك ، وكأنَّ تقديره: أولى لك الهلكة .

<sup>(</sup>۱) القيامة ٣٥ (٢) محمد ٢٠ (٣) ديواتها ٢٠٤

<sup>(</sup> ٤ ) التوبة ١٢٣

إي

بالكسر والسكون ؛ حرف جواب بمعنى نعم ، فتكون التصديق المخبر، ولإعلام المستخبر ، ولوعد الطالب ، قال النحاة : ولا تقع إلاّ قبل القسم .

قال ابن الحاجب : وإلاّ بعد الاستفهام ، نحو:﴿ ويَسْتَنْسِتُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي ﴾(١) .

٠,

بالفتح والتشديد، على أوجه :

(الأول): أن تكون شرطية ، تحو ﴿ أَيَّمَا الْأَجَائِنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَى ۗ ﴾ (٢) ﴿ أَيَّامَا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَاءِ الْخُسْنَى ﴾ (٣) .

(الثانى): استفهامية بحو ﴿ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾ (\*) ، و إِنَّمَا يُسْأَلُ بِهَا عَنَّا يَحْدِ ا أحد المتشاركين في أمر يعمّها، نحو ﴿ أَيُّ الْفَر يَقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً ﴾ (\*) أَى أَكِن أَم أَصحاب محمد ! ( الثالث ) : موصولة ، نحو ﴿ لَنَنْزِ عَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدُّ ﴾ (٢) .

وهى فى الأوجه الثلاثة معربة ،وتبنى فى الوجه الثالث على الضمّ إذا حذف عائدها وأضيفت كالآية المذكورة . وأعربها الأخفش فى هذه الحالة أيضا ، وخرّج عليه قراءة بعضهم بالنّصب ، وأول قراءة الضمّ على الحكاية ، وأولّما غيرُه على التعليق للفعل وأولّما الزنخشرى على أنها خبر مبتدأ محذوف ، وتقدير الكلام : لننزعَنَّ بَعض كل شيعة ، فكأنه قيل: مَنْ هذا البعض ، فقيل: هو الذى أشد ، نم حذف المبتدآن المكتنفان لأى .

<sup>(</sup>١) يونس ٥٣ (٢) القصص ٢٨ (٣) الإسراء ١١٠

<sup>(</sup> ٤ ) النَّوبَةَ ١٧٤ ( ٥ ) مريم ٧٣

وِزَعَمَ ابنُ الطَّرَ اوة أَنَهَا فِي الآية مقطوعة عن الإضافة مبنية ؛ وأنَّ «ثمُ أشدَّ هِمبتدأُ وخبر . ورُدَّ برسم الضمير متَّصلا بأيَّ ، وبالإجماع على إعرابها إذا لم تضَف .

الرابع: أن تَسكون وصلة إلى نداء مافيه آل، نحو ﴿ يأيها الناس ﴾ ، ﴿ يأيها الناس ﴾ ،

# إيّا

زعم الزَّجَاج أنها اسم ظاهر ، والجمهور ضمير ، ثم اختلفوا فيه على أقوال : (أحدها) : أنه كمة ضمير هو ، وما اتَّصل به .

(والثانی): أنه وحده ضمیر وما بعده اسم مضاف له یفسر مایراد یه من تکلّم وغیبه وخطاب ، نحو ﴿ فَإِيَّایَ فَارْهَبُونَ ﴾ (۱) ، ﴿ بَلْ إِیَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ (۱) ، ﴿ بَلْ إِیَّاهُ تَدْعُونَ ﴾ (۱) ، ﴿ إِیَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ (۲) .

(والثالث): أنه وحده ضمير ومابعده حروف ُتفَسِّر المراد . .

(والرابع): أنه عماد، ومابعده هو الضمير. وقد غلط مَنْ زعم أنه مشتق، وفيه سبع لغات قرئ بها: بتشديد الياء وتخفيفها مع الهمزة، وإبدالها ها مكسورة ومفتوحة، هذه ثمانية يسقط منها بفتح الهاء التشديد.

# أياًن

اسم استفهام ، وإنما يُستفهم به عن الزمان المستقبل ، كا جزم به ابن مالك وأبو حيّان ، ولم يذكر فيه خلافا .

ً وذكر صاحب المعانى مجيئُها للماضي .

وقال السكاكيُّ : لا تستعمل إلا في مواضع التفضيم ، نحو ﴿ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ (١)، ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ ﴾ (٢) .

والمشهور عند النَّحاة أنها كَمَتَى تستعمل في التفخيم وغيره.

وقال بالأول من النَّحاة على بن عيسى الرَّبَعَى ، وتبعه صاحب البسيط، فقال: إُمَا تستعمل في الاستفهام عن الشيء المعظَّم أمَّره .

وفي الكشاف: قيل إنها مشتقّه من أيَّ « فَعْلان »منه لأن معناه أيّ وقت وأيّ فعل ، من آويت إليه ، لأن البعض آوِ إلى الكلُّ ومتساند وهو بعيد .

وقيل : أصله أيَّ آن .

وقيل : أيّ أوان ،حذفت الهمزة من «أوان » ، والياء الثانية من « أيّ » ، وقلبت الواو ياء وأدغمت الساكنة فيها . وقرِيُّ بكسر همزتها .

اسم استفهام عن المسكان، نحو ﴿ فَأَنِّنَ تَذَهَّبُونَ ﴾ (٣). وتردُ شرطاً عاماً في الأمكنة ، وأينما أعم منها نعو ﴿ أَيْمَا يُوَجِّبُهُ لَا يَأْتَ بِخَيْرٍ ﴾ (١٠) .

الياء المفردة

حرف جُرُّ له ٤ممانٍ، أشهرها الإلصاق ، ولم يذكر لها سيبويه غيره .

وقيل: إنه لايفارقها ، قال في شرح اللبّ : وهو تعلق أحد المعنيين بالآخر ، ثم قد يكون حقيقة ، نحو ﴿ وامْسَحُوا رِمُ مُوسِكُمْ ﴾ (٥) أي ألصقوا المسْحَ برموسكم ،

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٧ ( ٢ ) الذاريات ١٢ (٣)التكوير ٢٦

<sup>(</sup>٤) النجل ٢٧ (ه) المائدة ٦

﴿ فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾ (١) ، وقد بكون مجازًا ، نحو ﴿ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ ﴾ (٢) أي بمكانٍ تقربون منه .

َ (الثانى) : التعدية كالهمزة انحو ﴿ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (٣) ، ﴿ وَلَوْ شَاءَاللهُ لَذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ ﴾ (١) ، أى أذهبه كا قال : ﴿ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ ﴾ (٥) .

وزعم المبرّدوالسّهيليّ أن بين تمدية الباء والهمزة فرقاً ، وأنك إذا قلت:ذهبت نزيد كنت مصاحباً له في الذهاب ، وردّ بالآية .

(الثالث) : الاستعانة ، وهي الداخلة على آلة الفعل كباء البسملة .

(الرابع) :السببية وهي التي تدخل على سبب الفعل ، نحو ﴿ فَكُلاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ﴾ (٦) ، ﴿ ظَامَتُمُ أَا نَفُسَكُمُ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ ﴾ (٧) ، ويعتبر عنها أيضا بالتعليل .

(الخامس): المصاحبة كمع، نحو ﴿ الْهِ بِطْ بِسَلاَم ﴾ (١٠) ﴿ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْمُقَّ ﴾ (١٠) ﴿ فَسَبِّحْ بِحَدْدِ رَبِّكَ ﴾ (١٠) .

(السادس): الظرفية كفئ زماناو مكانا، محو ﴿ يَجَيْنَا كُمْ بِسَحَرِ ﴾ (١١)، ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللهُ بِبَدْرِ ﴾ (١٢) .

(السابع): الاستعلاء كم على، نحو ﴿ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِيْطَارٍ ﴾ (١٣)، أى عليه ، بدليل ﴿ إِلاَّ كُمَّ أَمِنْهُ كُمْ عَلَى أَخِيهِ ﴾ (١٤) .

الثامن : المجاوزة كمن ، نحو : ﴿ فَاسْأَلْ رِبِهِ خَبِيراً ﴾ (١٥) ، أي عنه ، بدليل :

| ( ۴.) البقرة ۱۷   | (۲) المطفقين ۲۰  | (١) المائدة ٦                 |
|-------------------|------------------|-------------------------------|
| (٦) العنكبوت ٤٠   | ( ٥ ) الأخز اب٣٣ | رُ <sup>.</sup> ع ) البقرة ۲۰ |
| ( ۹ ) النساء ۱۷۰  | ( A ) هود ٤٨     | (۷) القرة ٤٥                  |
| (۱۲) آل عمران ۱۲۴ | (١١) القمر ٣٤    | (۱۰)الحجر ۹۸                  |
| (۱۰) الفرقان ۹ ه  | (۱٤) يوسف ٩٤     | (۱۳) آل عمران ۷۰              |

﴿ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَا ثِرَكُمْ ﴾ (١) ، ثم قيل : تَختصّ بالسؤال ، وقيل: ١٧ ، نورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَا بِهِمْ ﴾ (١) ، أى وعن أيمامهم ، ﴿ وَبَوْمَ نَشَقَّقُ السَّمَا ، بالْغَامِ ﴾ (١) ، أى عنه .

(التاسع) : التبعيض كمن، نحو : ﴿ عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ (٤) ، أى منها .

(العاشر) : الغاية كإلى نحو : ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي ﴾ (<sup>(ه)</sup> ، أي إلى .

(الحادىءشر): المقابلة ، وهي الداخلة على الأعواض ، نحو: ﴿ أَدْخُلُوا الْجُنَّة عِمَا كُنْمُ تَعْمُلُونَ ﴾ (٦) ، وإنما لم نقدرها با السببيّة كا قال المعتزلة ، لأن المعطى بعوضٍ قد يعطى مجّانًا ، وأمّا السبّب فلا يوجد بدون السبب .

(الثانى عشر): التوكيد ، وهى الزائدة ، فتزادُ فى الفاعل وجوباً فى نحو: ﴿ أَسِمِعُ مِيمِهُ وَأَبْصِرُ ﴾ (٧) ، وجوازاً غالباً فى ، نحو ﴿ كَفَى بِاللهِ شَهِيداً ﴾ (^) ، فإن الاستم الكريم فاعل، و «شهيدا» نصبُ على الحال أو التمييز، والباء زائدة و دخلت لتأكيدالا تصال، لأن الاسم فى قوله: ﴿ كَنَى بِاللهِ ﴾ متصل الفعل اتصال الفاعل.

قال ابن الشجرى: وفعِل ذلك إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره فى عُظْم المنزلة ، فضوعف الفظم التضاعف معناها. وقال الزجّاج: دخلت لتضمّن «كنى» معنى « الكتفى».

قال ابن هشام : وهو من الح من بمكان (٩)

وقيل الفاعلِ مقدّر والتقديركفي الاكتفاء بالله ، فحذف المصدر وبقي معموله دالاً عليه

<sup>(</sup>١) الاحزاب ٢٠ (٣) التحريم ٨ (٣) الفرتان ٢٠

<sup>(</sup>٤) الإسان ٦ (٥) يوسف ١٠٠ (٦) النجل ٣٢

<sup>(</sup>۷) مريم ۴۸ (۸) النساء ۷۹ (۹) الغني ۲: ۲: ۱- ۱

ولاتزاد في فاعل «كفي » بمعنى وقَى، نحو ﴿ فَسَيَكُمْ مِهُمُ اللَّهُ ﴾ (١)، ﴿ وَكُنَّى ، اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ القِتَالَ ﴾ (٢) .

وفى المفعول نحو: ﴿ وَلاَ تُنْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةَ ﴾ (\*) ، ﴿ وَهُرِّى إِلَيْكِ بِحِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (\*) ، ﴿ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ (\*) ، ﴿ وَمَنْ بُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ ﴾ (٦).

وفى المبتدأ نحو : ﴿ بِأَ يَكُمُ المَّفْتُونَ ﴾ (٧) ، أى أيَّكُم . وقيل : هي ظرفية ، أى في طائفة منكم .

وفي اسم ليس في قرآءة بعضهم : ﴿ لَيْسَ الْبِرِّأَنْ تُوَلُّوا ﴾ (^) ، بنصب « البِرِّ » .

وفى الخبر المنفيّ نحو: ﴿ وَمَا اللهُ بِفَا فِلْ ﴾ (١) ، قيــل: والموجب،وخرّج عليه : ﴿ جَزَاهِ سَيِّئَةً عِمْدِمَا ﴾ (١٠) .

وفى التوكيد ، وجمل منه : ﴿ يَبُّرَ بُّصْنَ مِأْنُهُ سِمِنَّ ﴾ (١١) .

#### فائدة

اختلف فى الباء ، من قوله : و ﴿ وَامْسَحُوا بِرُ مُوسِكُمْ ﴾ (١٣) ، فقيل : للإلصاق ، وقيل: للتبعيض ، وقيل : زائدة ، وقيل: للاستعانة ، وإن فى الكلام حذفاً وقلبا ، فإن «مسح» يتعدّى إلى المزال عنه بنفسه ، وإلى المزيل بالباء، فالأصل «اسحوا روسكم » بالماء .

بل

# حرف إضراب إذا تلاها جملة :

ثم تارة يكون معنى الإضراب الإبطال لما قبلها ، نحو : ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّ خُمْنُ

- (١) البقرة ١٣٧ (٢) الأحراب ٢٥
  - (٤) مريم ٢٠ (٥) الحج ١٥ (٦)
- ( ٧ ) القلم ٦ ( ٨٠) البقرة ١٧٠ ،ومى قرأ-ة حزةوحفس ( ٩ ) البقرة ٧٤
  - (۱۰) يونس ۲۷ (۱۱) البقرة ۲۲۸

وَلَدَّا سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مَكْرَمُونَ ﴾ (') ، أى بل هم عبادٌ ﴿ أَمْ يَقُو أُونَ بِهِ جِيَّنَهُ ۚ بَل جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ ﴾ (')

وتارة يكون معناه الانتقال من غرض إلى آخر ، نحو : ﴿ وَلَدَيْنَا كِتَابُ يَنْطِقُ بِالحَقِّ وَمُو يَالَمُ وَلَا يُظْلَمُونَ \* بِلَ قَاوِبِهِم فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا ﴾ (\*) ، فما قبل «بل» فيه على حاله ، وكذا ﴿ فَهُ لَا يُظْلَمُونَ \* بِلَ قَوْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ ﴿ فَهُ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى \* وَذَكَرَ الشَّمَ رَبِّهِ فَصَلَّى \* بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾ (\*) .

وذكر ابن مالك في شرح كافيته : أنّها لاتقع في القرآن إلا على هذا الوجه، ووهمّه ابن هشام، وسبق ابن مالك إلى ذلك صاحبُ البسيط ، ووافقه ابن الحاجب، فقال في شرح المقصل: إبطال الأول وإثباته للثانى إن كان في الإثبات من باب الفلط ، فلا يقع مثله في القرآن. انتهى.

أمَّا إذا تلاها مفرد فهي حرف عطف ، ولمتقع في القرآن كـذلك .

بکی

حرف أصليّ الألف، وقيل: الأصل«بل»والألف زائدة، وقيل: هي للتأنيث يدليل إمالتها.

## ولها موضعانُ :

أحدهما: أن تكون ردًّا لنفى يقع قبلها ، نحو ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءَ بَلَى ﴾ (٥) أى علم السوه ، ﴿ رَعَمَ الَّذِينَ أَى علم السوه ، ﴿ رَعَمَ الَّذِينَ أَى علم السوه ، ﴿ رَعَمَ الَّذِينَ كَنُهُ مَنْ كَمُوتَ بَلَى ﴾ (٧) ، ﴿ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِينَ كَنُهُ مَنْ أَنُ يُعْمَدُوا قُلْ بَلَى ﴾ (٧) ، ﴿ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِينَ سَيِيلَ ﴾ (٣) مَنْ عَلَيْهَا فِي الأُمِّييِّنَ سَيِيلِ ﴾ (٥) أَى عليهم سبيل ، ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْ حُلَ الْجَنَةَ ۚ إِلاَ مَنْ سَيِيلِ ﴾ (مَ قَالَ: ﴿ بِلِي ﴾ (٨) أَى عليهم سبيل ، ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدْ خُلَ الْجَنَةَ ۚ إِلاَ مَنْ

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٢٦ (٢) المؤمنون ٧٠ (٣) المؤمنون ٦٢، ٦٣،

<sup>(</sup>٤) الأعلى ١٤ — ١٦ ( ٥ ) النجل ٣٨

<sup>( ﴿ )</sup> التغاین ٧ ( ٨ ) آل عمران ٧٦،٧٠

كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى ﴾ ، ثم قال: ﴿ بلي ﴾ (١) أي، يدخلها عليهم ، ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُورَة ﴾ ، ثم قال : ﴿ بلي ﴾ (٢) ، أي تمسهم ويخلدون فيها .

الثانى : أن تقع جوابًا لاستفهام دخل على نفى فتفيد إبطاله ؛ سواءكان الاستفهام حقيقيًا نحو : أليس زيد بقائم؟ فتقول : بلي ،وتوبيخًا نحو : ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُواَهُمْ بَلِي ﴾ (٣)، ﴿ أَيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أَنْ لَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ \* بَلَي ﴾ (١)، أو تقريراً نحو: ﴿ أَلَسْتُ بِرَ بِسِّكُمْ ۚ قَالُوا بَلَى ﴾ (٥٠ : قال ابن عباس وغيره: لو قالوا: نعم ٤ كفروا، ووجهه أنَّ نعم تصديق للمخبر بنغي أو إيجاب، فكأنهم قالوا: لستَ ربُّنا ، مخلاف بلي ، فإنها لإبطال النفي ، فالتقدير : أنت ربّنا .

ونازع فى ذلك السهيلي" وغيره بأنَّ الاستفهام التقريريُّ خبر موجب، ولذلك امتنع سيبويه من جعل أم متَّصلة في قوله: ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \* أَمْ أَنَا خَيْرٌ ﴾ (٦) ، لأنها لاتقع بعد الإيجاب ، وإذا ثبت أنّه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له . انتهى .

قال ابن هشام : ويشكِل عليهم أن بَلَى لا بجاب بها عن الإبجاب ا تفاقا (٧) .

فعل لإنشاء الذم لايتصرف

قال الراغب : هي موضوعة للخلل بين الشِيئين ووسطهما ، قال تعالى : ﴿ وَجَمَلْنَا بينهما زرعاً ﴾ (٨).

وتارة تستعمل ظرفًا ، وتارة اسمًا ، فمن الظرف ﴿ لاَ تَقِدُّمُوا بَبْنَ يَدَى ِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) البقرة ١١٢،١١١ (٢) الترة ١٨١٨٠ ( ٣ ) الرخرف ٨٠ (٦) الزخرف٥١،٢٥ ( ه ) الأعراف ١٧٧ ( ٤ ) القامة ٢ ، ٤

<sup>(</sup>٧) المغني: ١: ١١٥٠

<sup>(</sup> ٨ ) الكيف ٢٢

ويحتمل الأمرين قوله تعالى : ﴿ ذَاتَ رَبْيِتِكُمْ ﴾ (٧) ، وقوله : ﴿ فَلَمَّا رَبَّلُهَا تَجْمَعَ رَبُّنِهِمَا ﴾ (٨) ، أى فراقهما .

# الت\_\_اء

حرف جر معناه القسم ، يختص بالتعجب وباسم الله تعالى ، قال فى الكشاف فى قوله : ﴿ وَتَاللّٰهِ لاَ كِيدَنَّ أَصْنَامَكُم ﴾ : (٩) الباء أصل حرف القسم والواو بدل منها ، والتاء بدل من الواو ، وفيها زيادة معنى التعجب ، كأنه تعجب من تسهل الكيد على يديه وتاً تيه مع عتو مروذ وقهره . انتهى .

# و تبارك

فعل لا يستعمل إلاّ بلفظ الماضي ولا يستعمل إلاّ لله .

#### تمال

فَعَلَ ﴾ لا يتصّرف ، ومَنْ ثُمَّ قيل : إنه اسْم فعل.

(۱) الحجرات ۱ (۲) المجادلة ۱۲ (۳) ص ۲۲ (٤) فصلت ه (۵) طه ۵۸ (۲) الأنمام ۹۶ (۷) الأنمال ۱ (۸) الكهندا۲ (۹) الأنهاء ۷۷ مرم تا

حرف يقتضى ثلاثة أمور:

التشريك في الحكم ، والترتيب ، والمهلة ، وفي كلُّ خلاف.

أما النشريك فزعم الكوفيتون والأخفش أنه قد يتخلف بأن تقع زائدة ، فلا تكون عاطفة البتة ، وخرّ جوا على ذلك : ﴿ حَتّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُهُمْ وَظَنْهُما أَنْ لاَ مَلْجاً مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) .

وأجيب بأن الجواب فيها مقدر .

وأمّا الترتيب والمهملة فخالف قوم في اقتضائها إِبَّاهَا تَمَسُّكًا بقوله : ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةِ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ (٢) ، ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينِ \* ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاء مَهِينِ \* ثُمَّ سَوَّاهُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَإِنِّى لَفَفَّانُ لِمِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُ الْهَتَدَى ﴾ (أ) ، ﴿ وَإِنِّى لَفَفَّانُ لِمِنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمُ الْهَتَدَى ﴾ (أ) ، والاهتداء سابق على ذلك ، ﴿ وَلِلْمُ وَصَّاكُمْ بِهِ لَمُلْكُمْ تَتَقُونَ \* ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ (٥) .

وأجيب : عن الكل بأنَّ ثم لترتيب الأخبار لا لترتيب الحكم .

قال ابن هشام: وغير هذا الجواب أنفع منه لأنه يصحِّح الترتيب فقط لا المهملة إذ لاتراخي بين الإخبارين ، والجواب المصحِّح لها ما قيل في الأولى : إن العطف على مقدَّر ، أى من نفس واحدة أنشأها ثم جعل منها زوجها ، وفي الثانية ، أن « سوّاه» عطف على الجلة الأولى لا الثانية ، وفي الثالثة أنَّ المراد: ثمَّ دام على الهداية (٢٠).

#### فائدة

أجرى الكوفيّون« ثُمَّ »مجرى الفاء والواو ، في جواز نصب المضارع المقرون بها

<sup>(</sup>٤) طه ٨٢ (٥) الأنعام ١٥٤، ١٥٥، (٦) المغي ١: ١١٨

بعد فعل الشرط، وخرّج عليه قراءة الحسن: ﴿ وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمُّ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ ﴾ (١) بنصب « يدركه » (٢).

نتم

بالفتح، اسمُ يشاربه إلى المكان البعيد ، نحو ﴿ وأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِين ﴾ (\*\* ) وهو ظرف لا يتصرّف ، فلذلك غلط من أعربه مفعولا الارأيت» ، في قوله : ﴿ و إِذَا رَأَيْتَ مُرْجِمُهُمْ ثُمَّ اللهُ ﴾ (\*) ، أي هنا لك الله شهيد ، بدليل ﴿ مُنالِكَ الْوَلَاكَ الله شهيد ، بدليل ﴿ مُنالِكَ الْوَلَا لَهُ لَيْهِ الْحَقِّ ﴾ (\*) .

وقال الطبرى فى قوله : ﴿ أَثُمَّ إِذَا مَاوَقَعَ آمَنْتُمْ ۚ بِهِ ﴾ (٧) : معناه: هنا لك،وليست ثُمَّ العاطفة .

وهذا وهم أشبه عليه المضمومة بالفتوحة .

وفي الترشيح لخطاب: "ثُمَّ ظرف فيه مدى الإشارة إلى حيث ، لأنه هو في المدى .

جعل

قال الراغب: الفظعام في الأفقال كآما ، وهوأعمّ من فعل وصنع ، وسائرأخوانها ، ويتصرف على خسة أوجه:

(أحدها ): يجرى مجرى صار وطفق ، ولا يتمدّى. نحو : جمل زيد يقول كذا .

(والثانى): مجرىأوجدَ؛ فَيَتعدَّى لَفعول واحد ، نحو: ﴿ وَجَمَلَ الظُّلُمَاتِ وِالنُّورَ ﴾.

(والثالث): في إيجاد شيء من شيء وتكوينه منه، نحو: ﴿ جَمَلَ لَـكُمْ مِنْ أَنْوَاجًا ﴾ (١٠) . أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ (٩) ، ﴿ وَجَمَلَ لَـكُمْ مِنَ الجُبَالِ أَكْنَانًا ﴾ (١٠) .

<sup>(</sup>١) النساء ١٠٠ (٣) أظر المفي لابن هشام ١: ١١٩

<sup>(</sup>٣) الشعراء ٦٤ (٤) الدهر ٢٠ (٥) يونس ٤٦

<sup>(</sup>٦) الكهب ٤٤ (٧) يونس ٥١ ( ٨) الأنعام ١

<sup>(</sup>٩) النجل ٧٢ (١٠) النجل ٨١

( والرابع ) : في تصيير الشيء على حالة دون حالة ، نجو ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَـكُمُ ۗ الْأَرْضَ وَرَاهُ ﴾ (٢) . الْأَرْضَ وَرَاهُا ﴾ (١) .

(الخامس): الحكم بالشيء على الشيء ، حقًا كان نحو ﴿ وَجَاعِالُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (\*) ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ (\*) ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (\*) ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴾ (\*) .

#### حاشا

اسم بمعنى التنزيه في قوله تعالى: ﴿ حَاشًا للهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوه ﴾ (٢) ﴿ حَاشًا للهِ مَاعَلَمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوه ﴾ (٢) ﴿ حَاشًا لله ﴾ التنوين ، كايقال : ﴿ براءَةُ مِن لله » ، وقراءة بن مسعود . ﴿ حَاشًا الله ﴾ بالإضافة كماذالله ، وسبحان الله ، ودخولها على اللام في قراءة السبعة ، والجار لايدخل على الجار وإيما ترك التنوين في قراءتهم لبنائها ، لشبهها بحاشا الحرفية لفظاً .

وزعم قوم أنها اسم فعل معناه : أنبرًأ وتبرّأت لبنائها .

ورُدٌّ بإعرابها في بعض اللغات.

وزعم المبرَّد وابن جنّى أنها فعل وأنَّ المعنى فى الآية: جانب يوسف الممصية لأجل الله ، وهذا التأويل لايتأتى فى الآية الأخرى .

وقال الفارسيّ : حاشًا فعل من اكحشا ، وهو الناحية ، أى صار فى ناحية ، أى بُعد ما رُكَى به وتنحَّى عنه فلميفشه ولم يلابسه ، ولم يقع فى القرآن حاشا إلااستثنانية .

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢ (٣) القصم ٧

<sup>(</sup>٤) النجل ٥٧ (٥) الحجر ٩١ وانظر مفرادات الراغب ٩٤

<sup>(</sup>٦) يوسف ١ ه أ

حرف لانتهاء الغاية كـ ﴿ إِلَى ﴾ ، لـكن يفترقان في أمورُ :

فتنفرد حتَّى بأنَّها لاتجرَّ إلا الظاهر و إلاَّ الآخِر المسبوق بذي إجزاء أوالملاق له نحو :

﴿ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ (١) .

وأنها لإفادة تقصَّى الفعل قبلها شيئًا فشيئًا .

وأنها لا يقابل مهذا ابتداء الغاية ۔

وأنها يقع بعدها المضارع المنصوب بأن المقدرة ، ويكونان في تأويل مصدر محفوض. ثم لها حينئذ ثلاثة معان:

مرادفة إلى ، نحو ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كِفِينَ حَتَّى يَرْ جِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ (٢) ،أى إلى رجوعه .

ومرادفة كى التعليلية ، نحو : ﴿ وَلَا يَزَ الُونَ ′ يُقَا تِلُو نَـكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ ﴾ (٣) ، وَ ﴿ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾ (''.

وتحتملهما نحو﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تُبْغِي حَتَّى تَغِيُّ إِلِّي أَمْرِ اللَّهِ ﴾ (٥).

ومرادفة إلَّا في الاستثناء ، وجعل منه ابن مالك وغيره ﴿ وَمَا يُمَلَّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى بِفُولاً ﴾ (٧).

متى دلَّ دليل على دخول الفاية التي بعد إلى وحتى في حكم ماقبانها ، أوعلى عدم دخوله فواضح أنَّهُ ُ يُعمل به .

(٦) البقرة ١٠٢٠ . (ه) الحجرات ٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢١٧ يـ 91 4 (4) ... (١) القدر ه ( ٤ ) المنافقون ٧

فالأول نحو: ﴿ وَأَ يُدِيِّكُمْ إِلَى الْمَرَ افِقِ ﴾ (١)، ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكُفَّبَيْنِ ﴾ (١)، دلّت السنة على دخول المرافق والكعبين في الفسل.

والنابى: نحو: ﴿ ثُمَّ أَ يَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ (٢) ، دل النهى عن الوصال على عدم دخول الليل في الصيام ، ﴿ فَيْظَرَ أَوْ إِلَى مَنْيَسَرَ وَ ﴾ (٣) ، فإن الغاية لودخلت هنا لوجب الإنظار حال اليسار أيضاً ، وذلك يؤدّى إلى عدم المطالبة وتفويت حقّ الدائن .

وإنَّ لم يدلُّ دليل على واحد منهما ففيها أربعة أقوال:

أحدها \_ وهو الأصحّ : تدخل مع « حتى » دون « إلى » حملا على الفالب فى البابين ؛ لأن الأكثر مع القرينة عدم الدخول مع إلى والدخول مع حتى ، فوجب الحمل عليه عند التردّد .

والثانى : تدخل فيهما عليه .

والثالث : لا فيهما ، واستدل القولان في استوائهما بقوله : ﴿ وَمَتَّمْنَاهُمْ إِلَى عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

\* \* \*

تنبيت

ترد حتى ابتدائية ، أى حرفا كبتدا بعده الجل ، أى تُستأنف،فتدخل على الإسمية والفعلية المضارعية والماضية،نحو : ﴿ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ ﴾ (٦) ، بالرفع ، ﴿ حَتَّى عَفَوْ ا وَقَالُوا ﴾ (٧) ، ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِاتُمْ ۚ وَ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ ﴾ (٨)

وادعى ابن مالك أنها في الآيات جارّة لإذا ولأنّ مضمرةً في الآيتين؛ والأكثرون على خلافه .

(۱) المائدة ٦ (۲) البقرة ١٨٧ (٣) البقرة ٢٨٠ (٤) يونس ٩٨ (٥) لم يذكر الرابع (٦) البقرة ٢١٤ (٨) لأعراف ٩٠ (٨) آل عمران ١٥٢ وترد عاطفة ، ولا أعلمه في القرآن ؛ لأن العطف بها قليل جدًّا ، ومن ثُمَّ أنكره الكوفيُّون البقة .

فائدة

إبدال حاثها عيناً لغة هذيل، وبها قرأ ابن مسعود، أخرج (١).

حدث

ظرف مكان ، قال الأخفش : وترد للزّمان مبنيّة على الغيم تشبيها بالفايات ؛ فإنّ الإضافة إلى الجل كلا إضافة ، ولهذا قال الزّجاج في قوله : ﴿ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْ بَهُمْ ﴿ (٢) : مابعد حيث صلة لها ، وليست بمضافة إليه ، يعنى أنها غير مضافة للجملة بعدها ، فصارت كالصلة لها ، أي كالزيادة وليست جزءًا منها . وفهم الفارسي أنه أراد أنها موصولة فرُدّ عليه .

ومن المرب مَنْ يمربها ، ومنهم من يبنيها على الكسر لالتقاء الساكنين وعلى الفتح للتخفيف ، وتحتملها قراءة من قرأ ﴿ مِنْ حَيْثِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾ (\*) بالكسر ، ﴿ أَنَّهُ أَعْلَمُ حَيْثَ يَجُمْلُ رِسَالاً ته ﴾ (\*) ، بالفتح ، والمشهور أنها لانتصر ف .

وجوز قوم فى الآية الأخيرة كونها مفعولا به على السعة ، قالوا : ولاتكون ظرفاً لأنه تعالى لايكون في مكان أعلم منه فى مكان ولأن المعنى : أنه يعلم نفس المكان المستحق نوضع الرسالة لاشيئاً فى المكان ، وعلى هذا فالناصب لها « يعلم » محذوفاً مدلولا عليه ب « أعلم »، لابه ، لأن أفعل التفضيل لاينصب المفعول به إلا إن أولتَه بعالم .

<sup>(</sup>١) بعدِهَابياض في الأصَل (٢) الأعراف ٢٧ (٣) الأعراف ١٨٢

<sup>(</sup>٤) الأنام ١٧٤

وقال أبوحيّان: الظّاهر إقر ارها على الظرفيّة الحجازية وتضمين «أعلم هممى ما يتعدّى إلى الظرف ، فالتقدير : الله أنفذ علما حيث يجعل ، أي هو نافذ العلم في هذا الموضع (١).

. . .

ترد ظرفًا نقيص ، «فوق» فلا تتصرّف علىالشهور.

وقبل : تتصرّف، وبالوجهين قرئ ﴿ ومِنَّا دُونَ ذَلِكَ ﴾ (٢) بالرفع والنصب . وترد اسمًا بمعنى «غير» نحو : ﴿ أَمِ اتَّخذُوا مِنْ دُو نِهِ آ لَمِنَهُ ﴾ ،(٢) أىغيره .

وقال الزمخشريّ : معناه : أدنى مكان من الشيء .

وتستَممل للتفاوت في الحال ، نحوزيد دون عرو ، أي في الشرف والعلم.

واتسعفيه فاستعمل في تجاوز حدًّ إلى حدًّ، نحو : ﴿ لاَنتَّخِذُوا الْكَافَرِينَ أَوْ لِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١)،أى لاتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين .

ذو ُ

اسم بمعنی صاحب ، وضع للتّوصّل إلى وصف الدّوات بأسماء الأجناس ، كما أن الذى وُضعت صلة إلى وصف الممارف بالجل. ولايستعمل إلا مضافًا. ولا يضاف إلى ضمير ولا مشتق ، وجوزه بعضهم وحرّج عليه قراءته ابن مسعود ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ فِي عَالَمٍ عَلِيمٍ ﴾ (٥) .

وأجاب الأكثرون عنها بأن العالمهنا مصدر كالباطل؛ أو بأن « ذي » رائدة .

قال السهيليّ : والوصف بد ذو » أبلغ من الوصف بصاحب ، والإضافة بها أشرف

<sup>(</sup>١) نقله في البرهان ٤: ٧٧٥ (٢) الجي ١١ (٣) إلأنبياء ٢٤

<sup>(</sup> ه ) يوسف ٧٦

فإن «ذو» يضاف التابع وصاحب يضاف إلى المتبوع ، تقول : أبو هريرة صاحب النبى ، ولا تقول : النبى صاحب أبى هريرة . وأما ذو فإنك تقول : دوالمال وذو الفرس ، فتجد الاسم الأول متبوعاً غير تابع ، وبنَى على هذا الفرق أنه تعالى قال فى سورة الأنبياء : ﴿ وَذَا النّبُونِ ﴾ (١) ، فأضافه إلى النون وهو الحوت ، وقال فى سورة «ن» : ﴿ وَلاَ تَكُنُ كَصاحب الله في تفاوت كثير تَكُنُ كَصاحب المُوتِ ﴾ (١) ، قال : والمنى واحد ، لكن بين الله فطين تفاوت كثير فى حسن الإشارة إلى الحالتين ، فإنه حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى بذى لأن الإضافة بها أشرف ، وبالنّبون لأنّ لفظه أشرف من لفظ الحوت ، لوجوده فى أوائل السور ؛ وليس فى لفظ الحوت ما يشرفه لذلك ، فأنى به وبصاحب حين ذكره فى معرض النه عن اتباعه (٣) .

.

رويدا

اسم لا ُيتكلم به إلا مصفّراً مأموراً به ، وهو تصفير « رَوَد » وهو المَهل .

رب

حرف في معناه ثمانية أقوال :

أحدها : أنها للتقليل دأمًا،وعليه الأكثرون .

الثانى: للتسكثير دائما ، كقوله تمالى: ﴿ رُبِيًّا بَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ (\*) . فإنه يكثر منهم "متّى ذلك ، وقال الأولون: هم مشفولون بممرات الأهوال ، فلا يفيقون محيث يتمنّون ذلك إلا قليلا .

الثالث: أنها لها على السواء .

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٨٧ (٢) آية ٨٤

<sup>(</sup>٤) الحجر ٢

الرابع: للتقليل غالباً ، والتكثير نادراً ، وهو اختيارى .

الخامس: عكسه .

السادس: لم توضع لواحد منهما، بل هي حرف إثبات لا تَدُلُّ على تَكْثير ولا تقليل، وإُثَّمَا يَفْهِم ذلك من خارج.

السابع : للتكثير في موضع المباهاة والافتخار ، وللتقليل فيما عداه .

الثامن: لمبهم العدد، تكون تقايلا وتكثيراً ، وتدخل عايها هما المفتكفّها عن عمل الجرّ وتدخلها على الغملية الماضى فعاما لفظاً ومعنى ، ومن دخولها على المستقبل الآية السابقة . قيل إنه على حدّ : ﴿ و نُفِخَ فِي الصُّور ﴾ (١) .

# السين

حرف يختص بالمضارع ويخلِّسه للاستقبال ، ويتنزّل منه منزلة الجزء ، فلذا لم تعمل فيه. وذهب البصريون إلى أن مدة الاستقبال معه أضيق منهامع سوف ، وعبارة المعرين عرف تنفيس ، ومعناها حرف توسَّع ، لأنها تقلب المضارع من الزمن الضيق – وهو الحال – إلى الزمن الواسع ، وهو الاستقبال .

وذكر بعضهم أنها قد تأتى للاستمرار لا للاستقبال ، كقوله تعالى : ﴿ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ...﴾ (٢) . الآية ، ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَا ... ﴾ (٣) . الآية ، لأن ذلك إنما نزل بعد قولم ، ﴿ مَا وَلاَهُمْ ﴾ فجاءت السين إعلاماً بالاستمرار لا للاستقبال .

قال ابن هشام: وهذا لا يعرفه النحو يون (٤). بل الاستمرار مستفاد من الصارع، والسين باقية على الاستقبال إذ الاستمرار إنما يكون في المستقبل.

<sup>(</sup>١) الكهف ٩٩ (٢) النماء ٩١

<sup>(</sup> ٣) البقرة ١٤٢

قال: وزعم الزمخشرى أنها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنه واقع لا محالة ، ولم أرّ من فهم وجه ذلك ، ووجهه أنّها تفيد الوعد فى محصول الفعل، فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه ، وقد أوما إلى ذلك فى سورة البقرة فقال : ﴿ فَسَيَكُمْهُمُ اللّهُ ﴾ (١) ، معنى السين أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخّر إلى حين ، وصرح به فى سورة براءة ، فقال فى قوله : ﴿ أُولَٰئِكَ سَيَرٌ حُهُمُ الله ﴾ (٢) : السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة ، فهى تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد فى قولك : سأنتقم منك .

# سَوْن

كالسِّينوأوسع زماناً منهاعند البصر "بين؛ لأن كثرة الحروف تدل على كثرة المعى، ومرادفة لها عند غيرهم . وتنفر د عن السين بدخول اللاَّم عليها نحو : ﴿ وَلَسَوْفُ يُعْطِيكَ ﴾ (\*) .

قال أبو حيّان : و إنما امتنع إدخال الآم على السين كراهة توالي الحرّكات في « لَسَيُدَحْرِجٍ » ثم طُرد الباقي .

قال ابن بابشاذ: والغالب على سوف استمالها في الوعيد والتهديد ، وعلى السين استمالها في الوعد ، وقد تسقمهل سوف في الوعد والسين في الوعيد .

## سينواء

تكون بمعنى مستو فنقصر مع الكسر، نحو: ﴿ مَكَانًا سِوًى ﴾ (١) ، وتمدّ مع الفتح بحو: ﴿ فِي سَوَاءِ الْجُحِيمِ ﴾ (٥) .

<sup>(</sup> ۱ ) الجيمة ۱۳۷ ( ۲ ) التوبة ۷۱ ( ۳ ) الضحى ۹ ( ۲ ) الضحى ۹ ( ۲ ) الصادات ۵ ( ۲ ) الصادات ۵ ( ۲ ) الصادات ۵ (

و بمعنى النَّمام فكذلك ، نحو ﴿ فَ أَرْ بَعَةٍ أَ تَبايم سَوَاءٌ ﴾ (١) ، أى تماماً . ويجوز أن يكون منه ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴾ (٢) .

ولم ترد فى القرآن بمعنى غير . وقيل : وردت ، وجعل منه فى البرهان : ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (٣) ، وهو وهم ، وأحسنُ منه قول الكابيّ فى قوله تعالى : ﴿ وَلاَ أَنْتَ مَكَاناً سُوِّى ﴾ (٤) : إنَّها استثنائية ، والمستثنى محذوف ، أى مكاناسوى هذا المكان ، حكام الكرمانيّ فى مجانبه ،قال : وفيه بُعد ، لا نها لا تستعمل غير مضافة .

...اه

فعل للذم لابتصرّف.

سبحان

مصدر بمنى التسبيح لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهر ، نحو ﴿ وسُبْحَانَ اللّٰهِ ﴾ (٥) ، ﴿ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا أَنْ يَكُونَ اللّٰهِ ﴾ (٥) ، ﴿ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ (٩) ، وهو مما أميت فعله .

وفى العجائب للكرمانى : من الفريب ماذكره المفضّل أنه مصدر « سبّح » إذا رفع صوته بالدعاء والذّ كر ، . وأنشد :

قبح الْإِلَهُ وُجُومَ تَغْلِبَ كُلُماً سَبَحَ الحَجِيجِ وَكَبِّرُواْ إِهْلاَلاً أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله : ﴿ سُبْحَانَ اللهِ ﴾ ، قال : تنزيه الله نفك عن السوء .

<sup>(</sup>۱) فصلت ۹۰ (۲) ص ۲۲ (۳) المائدة ۱۲ (۶) طه ۸۵ (۵) يوسف ۱۰۸ (۲) الإسراء ۱. (۷) الإسراء ۱. (۷) البترة ۲۲ (۷) البترة ۲۲

## ظرت

أصله للاعتقاد الراجح ، كقوله تعالى : ﴿ إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهُ ﴾ (١) ، وقد تستممل بمعنى اليقين ، كـقوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاّقُو رَبِّهِمْ ﴾ (٢) .

أخرج ابن أبى حاتم وغيره عن مجاهد، قال : كلّ ظن فىالقرآن يقين ؛ وهذا مشكل بَكَثير من الآيات لم تستممل فيها بمعنى اليقين كالآبة الأولى .

وقال الزركشيّ في البرهان : الفرق بينهما في القرآن ضابطان :

أحدهما: أنه حيث وجد الغاّن محموداً مثاباً عليه فهو اليقين ، وحيث وجد مذموماً متوعّداً عليه بالعقاب فهو الشك .

والثانى : أن كل ظَنَّ يتصل بعده أن الخفيفة فهو شك ، نحو : ﴿ بَلْ ظَنَفْتُمُ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ ﴾ (٢) ، وكل ظن يتصل به أنّ المشدّدة فهو يقين كقوله : ﴿ إِنِّى ظَنَفْتُ أَنِّى مُلاَقِ حِساَبِيه ﴾ (٤) ، ﴿ وظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ ﴾ (٥) ، وقرئ : ﴿ وَالْمَنْ أَنَّهُ الْفِرَاقِ ﴾ (٥) ، وقرئ : ﴿ وَأَيْقِنَ أَنَّهُ الْفِرَاقِ ﴾ ، والمعنى في ذلك أنّ المشدّدة للتأكيد فدخلت على اليقين ، والخفيفة المؤلف في نحو : ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ مُلافِعًا فَلَحْلَت فَى الشَّك ، ولهذا دخلت الأولى في نحو : ﴿ فَاعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ اللهُ ﴾ (٧)

والثانية في الحسبان نحو : ﴿ وَحَسِبُوا أَلاَّ تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ (^) .

ذَكَرَ ذَلَكَ الراغب في تفسيره ، وأورد على هذا الضابط ﴿ وَظَنُّوا أَنْ لاَمَاجَأُ مِنَ اللهِ ﴾ (٩) .

وأجِيب بأنَّها هنا انَّصات بالاسم، وهو ملجأ، وفي الأمثلة السابقة اتَّصلت

<sup>(</sup>١) القرة ٢٣٠ (٢) القرة ٤٩١ (٣)

<sup>(</sup>٤) الحاقة ٢٠ (٥) الفياسة ٢٨

<sup>(</sup> ٧ ) الأنفال ٦٦ ( ٨ ) المائدة ٧١٩ ( ٩ ) التوبة ١٨ ٩ وانظر البرهان ٢:٦٠٥١

بالفعل . ذكره في البرهان قال: فتمسّك بهذا الضابط؛ فهومن أسرار القرآن (١).

وقال ابن الأبنارى: قال ثعلب: العرب تجعل الظنَّ علماً وشكاً وكِذْباً ، فإن قامت براهين العلم ، فكانت أكبر من براهين الشك ، فالظنّ يقين ، وإن اعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك ، فالظنّ شك ، وإن زادت براهين الشك على براهين اليقين وبراهين الشك ، فالظنّ شك ، وإن زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظنّ كذب ، قال الله تعالى : ﴿ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴾ (٢) ، أراد يكذبون . انتهى .

# على

حرف جرَّله ممان: أشهرها الاستعلاء حسًّا أو معنى بحو: ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(ثانيها): للمصاحبة كمع نحو: ﴿ وَآ نِي الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ (٧)، أي مع حُبّه ، ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ (^).

( ثالثها ): للمصاحبة كمع ، نحو ﴿ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ﴾ (٩) ، أى من الناس، ﴿ لِلْهُ وَحِيمٌ ﴿ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ، ﴿ لِلْهُ وَحِيمٌ ﴿ النَّالُ اللَّهِ عَلَى أَزُوَا حِيمٌ ﴾ (١٠) أى منهم ، بدليل : احفظ عورتك إلاّ من زوجتك .

(رابعها): التعليل كاللام، نحو: ﴿ وَالتُّكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَاهدا كُمْ ﴾ (١١)، أى لهدايته إيّاكم.

(خامسها): الظرفية كني نحو: ﴿ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِن

<sup>. (</sup>١) البرهان ٤: ١٥٧ (٣) الجائية ٢٤ (٣) المؤمنون ٢٢ (٤) الرحن ٢٦ (٥) البقرة ٣٥٣ (٦) الشعراء ١٤

<sup>(</sup> ٧ ) البقرة ٧٧٧ ( ٨ ) الرعد ٦

<sup>(</sup>١٠) المؤمنون ٥،٥ (١١) المقرة ١٨٥

أَهْلِمَا ﴾ (١) ،أى فى حين، ﴿ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلكِ سُلَمْهَانَ ﴾ (٢) ، أى فى زمن ملسكه .

(سادسها): معنىالباء نحو: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ الاَّ أَفُولَ ﴾ (٣) ، أى بأن ، كاقرأ أبي .

#### فائدة

هى فى نحو: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَىِّ الذِى لاَ يَمُوتُ ﴾ (٤) بمعنى الإضافة والإسناد ، أى أضف توكلك وأسنده إليه كذا قيل ، وعندى أنها فيه بمعنى بالاستعانة . وفي نحو : ﴿ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَة ﴾ (٥) ، لتأكد التفضل لا الإبجاب والاستعاق ، وكذا في نحو : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمَا حِسَابَهُمْ ﴾ (٦) لتأكد المجازاة .

قال بعضهم : وإذا ذكرت النعمة فى الغالب مع الحمد لم تقترن بعلى ، وإذا أريدت النعمة أيّى بها ، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى مايعجبُه ، قال : « الحمدلله الذى بنعمته تتمّ الصالحات » ، وإذا رأى مايكره قال : « الحمد لله على كل حال » .

#### تنبيب

ترد « على » اسماً فيما ذكره الأخفش إذا كان مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد، نحو : ﴿ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ ﴾ (٧) ، لما تقدمت الإشارة إليه فى إلى . وتردُ فعلاً من العلو ، ومنه ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاَ فِي الْأَرْضِ ﴾ (٨) .

عن

# حرف جر" له معان :

| (٣) الأعراف ١٠٥  | ( ۲ ) البقرة ۱۰۲ | (١) القصمي ١٥      |
|------------------|------------------|--------------------|
| ( ٦ ) الغاشبة ٢٦ | ( ه ) الانعام ۱۲ | رُ ع ) الفرقان A ه |
| •                | التما            | ma 1. \$1. 2.      |

أشهرها المجاوزة ، نحو : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (١) ، أى يَحَاوِزُونَهُ ويبعدون عنه .

( ثانيها ) : البدل ، نحو : ﴿ لَا تَجْزِي نَفْسُ عَنْ نَفْسٍ شَيْنًا ﴾ (٢) :

( ثالثها ): التعالىل المحود ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ ﴾ (٣).

أَى لأجل موعدة ، ﴿ وَمَانَحْنُ بِتَارِيكِي آ لِمُتِنَا عَنْ قَوْلَكُ ﴾ (٤) أَى المولك.

( رابعها ) : بممنى على نحو : ﴿ فَإِنَّمَا كَيْبِخُلُّ عَنْ نَفْسِهِ ﴾ (٥) . أى عايها .

(خامسها): بممى من نحو:﴿ يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾' ، أَى، منهم بدليل ﴿ فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدْهِمَا ﴾ (٧).

ر سادسها): بَمْمَى،مد، محو: ﴿ يُحرِّ فُونَ الْسَكِلِمَ عَنْ مَوَاضِمِهِ ﴾ (^) بدليل أنَّ في الخرى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَواضِمِهِ ﴾ (^) ، ﴿ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ ﴾ (^) أي حالة

بعد خالة .

#### تنبيب

ترد اسماً إذا دخل عليها من ، وجعل ابن هشام: ﴿ ثُمَّ لَا تَبِينُهُمْ مِنْ رَبِّنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ رَبِّنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ أَيْمَالِهِمْ وَمَنْ مَاثَالِهِمْ (١١)، قال: فتقدّر معطوفة على مجرور مِنْ، لاعلى مِنْ ومجرورها .

#### عسى

فعل جامد لايتصرُّف، ومن ثم ادَّعي قوم أنه حرف، ومعناه التَّرْجِّي في المحبوب

(۱) النور ۲۳ (۲) البقرة ۶۸ (۳) التوبة ۱۱۶ (۶) التوبة ۱۱۶ (۶) مود ۰۳ (۶) التوبة ۱۰۶ (۶) المائدة ۲۷ (۷) المائدة ۲۱ (۷) المائدة ۲۱ (۷) المائدة ۲۷ (۲)

(١٠) الانتقاق ١٩ . (١١) الأعراف ١٧

والإشفاق في المكرره وقد اجتمعتا في قوله تمالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكُرَهُوا شَيْئًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شيئًا وهُوَ شَرٌّ لَـكُمْ ﴾(١).

قال ابن فارس. وتأتى للقرب والدنُو ، نحو: ﴿ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِ فَ لَكُمْ ﴾ (٢) .

وقال الكسائى : كلُّ ما فى القرآن من ﴿ عسى ﴾ على وجــ الحبر ، فهو موحّد كلآية السابقة ، ووحِّدَ عَسَى على معنى الأمر أن يكون كذا . وما كان على الاستفهام فإنه يجمع ، بجو : ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُم إِنْ تَوْلَيْتُمْ ﴾ (٣). قال أبو عبيدة : معناه هل عَدَوْتُم ذلك ، وهل جُزْ تموه ؟

وأخرج ابنُ أبى حاتم والبَيْهِتيّ وغيرهما عن ابن عباس ، قال ؛ كلّ عسى في القرآن فهي واجبة

وقال الشافعيّ : يقال : عسى من الله واجبة .

وقال ابن الأنباري : عسى في القرآن واحبة إلا في موضعين :

أحدها : ﴿ عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يَرْ حَمَـكُمْ ﴾ (٤) ، يمنى بنى النَّضِير ، فما رحمهم الله ، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأوقع عليهم العقوبة .

والثانى : ﴿ عَسَى إِنْ طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبدِلُهَ أَزْوَاجًا ﴾ (٥) ، فلم يقع التبديل. وأبطل بعضهم الاستثناء ، وعتم القاعدة ، لأنَّ الرحمة كانت مشروطة بألاً يمودوا ، كا قال : ﴿ وَإِن عُدْنَمُ عُدْنَا ﴾ (٦) ، وقد عادوا ، فوجب عايهم المذاب والتّبديل مشروطاً بأن يُطلَق وَلَمْ يُطاَق، فلا يجب.

٠ (١) البقرة ٢١٦ ( ٢ ) النمل ٧

<sup>(</sup>٤) الإسراء A (ه) التحريم ه (٦) الاسراء A

وفي الكشاف ، في سورة التحريم: « عسى » إطاع من الله تعالى لعباده ، وفيه وجهان :

أحدهما : أن يكون ماجرت به عادة الجبابرة من الإجابة بلعل وعسَى ، ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبَت .

والثاني: أن يكون جيُّ به تعليًّا للعباد أن يكونوا بين الخوف والرجاء .

وفى البرهان ؛ عَسَى ولعل من الله واجبتان ، وإن كانة! رجاء وطعها فى كلام المخلوقين ؛ لأن الخلق هم الذين يعرض لهم الشكوك والظّنون ، والبارئ منزه عن ذلك ، والوجه فى استمال هذه الألفاظ أن الأمور المسكنة لمّا كان الحلق يشكُّون فيها ولا يقطعون على السكائن منها ، والله يعلم السكائن منها على الصنحة ، صارت لها نسبتان : نسبة إلى الله تسمّى نسبة قطع ويقين ، ونسبة إلى المخلوقين تسمَّى نسبة شك وظن ، فصارت هذه الألفاظ لذلك ترد تارة بلفظ القطع بحسب ماهى عليه عند الله تعالى على عليه عند الله تعالى ما هى عليه عند الله تعالى ما هى عليه عند الله تعالى ما هى عليه عند الخلق ، نحو : ﴿ فَمَسَى الله أن يأتى بالفَتْح أو أمر من عنده ﴾ (٢) ، وتاره بلفظ الشك بحسب ما هى عليه عند الله أن يأت كُو : ﴿ فَمَسَى الله أن يأت كُو أَوْ مَعْشَى ﴾ ، وقد عَلَم الله على الرساله ما (٢) ما يفضى إليه حال فرعون ؛ لكن وَرَدَ اللفظُ بصورة ما يختلح فى نفس موسى وهارون من الرجاء والطمع . ولما نول القرآن بلغة العرب جاء على مذاهبهم فى ذلك ، والعرب من الرجاء والطمع . ولما نفض في صورة المشكوك لأغراض . (٤)

وقال ابن الدّهان : عسى فعل ماضى اللفظ والمعى ؛ لأنه طمع قد حصل فى شئّ مستقبل .

وقال قوم : ماضي اللَّفظ مُستقبل المعنى ؛ لأنه إخبارٌ عن طمع يريد أن يقع .

<sup>( 1 )</sup> المائدة se ( ۲ ) المائدة ro ( ۳ ) طه ss ( s) الرهان ro no 10 4.

تنبيه

# وردت في القرآن على وجهين :

أحدها: رافعة لاسم صريح بعده فعل مضارع مقرون بأن ، والأشهر فى إعرابها حينئذ أسها فعل ماض ناقص عامل عمل كان ، فالمرفوع اسمها وما بعده الجبر . وقيل : متعد ممنزلة قارب معنى وعملا ، أو قاصر بمنزلة قرب من أن يفعل ، وحُذِف الجارُ توسعاً ؛ وهو رأى سيبويه والمبرد . وقيل قاصر بمنزلة قَرُب ، وأن يفعل بدل اشتمال من فاعلها .

الثانى : أن يقع بعدها أن والفعل ؛ فالمفهوم من كلامهم أنها حينئذ تامّة . وقال ابن مالك : عِنْدى أُنَّها ناقصة أبداً ، وأنَّ وصلتها سدّت مسدَّ الجزأين كما في ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتُرَّ كُوا ﴾ (١) .

#### عنسد

ظرف مكان تُستعمل في الحضور والقُرْب ، سواء كانا حسِّيْن ، نحو : ﴿ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ ﴾ (٢) ، ﴿ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى \* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوَى ﴾ (٩). أو معنو يَتَيْن ، نحو : ﴿ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَّ الْكِتَابِ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمَنَ الْكِتَابِ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمَنَ الْكِتَابِ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لِمَنَ الْكَتَابِ ﴾ (١) ، ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ (٧) ، الْمُسْطَقَيْنَ ﴾ (٥) ، ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ (٧) ، ﴿ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنَا فِي مَقْمَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيكٍ ﴾ (٦) ، ﴿ وَابْنَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ (٧) ، ﴿ وَابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْنَا فِي الْجُنَّةِ ﴾ (٨) ، فالمراد بهذه الآبات قُرْب التشريف ، ورفعة المنزلة .

ولا تستعمل إلا ظرفًا أو مجرورة بمِنْ خاصة ، نحو : ﴿ فِمِنْ عِنْدِكَ ﴾ (٥)، ﴿ وَلَمَّا

(۷) آل عمران ۱۹۹

<sup>( 1 )</sup> الفتكبوت ٢ ( ٣ ) النجم ١٤ ، ١٥ ( ٣ ) النجم ١٤ ، ١٥ ( ٤ ) الفمر ٥٠ ( ٦ ) الفمر ٥٠ ( ٦ ) الفمر ٥٠

<sup>(</sup> ٨ ) التحريم ١١ ( ٩ ) القصص ٢٧

جَاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (١) ،

وَتُمَا قِبِهَا لَدَى وَلَدُن ، نَحُو : ﴿ لَدَى الْخِنَاجِرِ ﴾ (٢) ﴿ لَدَى الْبَابِ ﴾ (٣) ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكَفُلُ مَرْبَمٍ ﴾ . ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُغْتَصِمُونَ ﴾ . ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ﴾ (١) .

وقد اجتمعتاً فى قوله : ﴿ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدَنَّا عِلْماً ﴾ (٥) . ولوجئ فيها بمند أولَدُن صحّ ، لكن تُرك دفعاً للتكرار ، وإنما حسن تكرار لدى فى : ﴿ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِم ﴾ ، لتباعُد مابينهما .

وتفارق عند ولدَى لَدُن من ستة أوجه :

فعنا. ولدَّى تصلُّح في محل ابتداء غاية وغيرها ، ولاتصلح لَدُن إلا في ابتداء غاية .

وعند ولدى يَكُونان فضلة ، نحو : ﴿ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ﴾ (٥) ، ﴿ وَلَدَيْنَا كَتَابُ خَفِيظٌ ﴾ (٥) ، ﴿ وَلَدَيْنَا كَتَابُ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ ﴾ (٧) ، ﴿ وَلَدَيْنَا

وجرُّ لدن بمِن أكثر من نصبها ،حتى أنها لم نجى، فى القرآن منصوبة ، وجرُّ عند كثير ، وجرَّ لدى ممتنع .

وَعَنْدُ وَلَدَى رُيعُرِبَانَ ، ولدن مبنية في لغة الأكثرين .

وَلَدُن قَدَ لِاتَّضَافَ ، وقد تَضَافَ للجَّمَلَّة ؛ بخلافهما.

وقال الراغب: لَدُنْ أخصُّ من عِنْدُوأَ بَلغ ، لأنه يُدَلَ عَلَى ابتداء بهاية الفعل انتهى . وعندأمكنُ من لَدُن من وجهين :أنها تكون ظرفًا للأعيان والمعالى ، بخلاف لدى وعند تستعمل في الحاضر والغائب ولا تستعمل لدّى إلاَّ في الحاضر ، ذكرها ابن الشجريّ وغيره .

<sup>(</sup>۱) البقرة ۹۹ (۲) غافر ۱۸ (۳) يوسف ۲۰ (۱) آل عمران ٤٤ (٥) الكهف ۲۰ (۲) ق ٤

<sup>(</sup> ٧ ) المؤمنون ٦٢

### غــــير

اسم ملازم للإضافة والإبهام ، فلا تتمرّف ما لم تقع بين ضدّين ، ومن ثمّ جاز وصفُ المعرفة بها في قوله: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ، والأصل أن تكون وصفاً للنكرة، نحو : ﴿ فَنَعْمَلُ غيرَ االّذِي كُنّا نَعْمَلُ ﴾ (٢) .

وتقع حالاً إن صلح موضعها « لا »،واستثناء إن صلح موضعهما « إلاً » فتعرب بإعراب الاسم التالى إلاً في ذلك السكلام، وقرى قوله تعالى : ﴿لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ (٣) ، بالرفع على أنها صفة « القاعدون » .

أواستثناء وأبدل ، على حد ﴿مَافَمَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (٤) ، وبالنّصب على الاستثناء ، وبالبّر خارج السّنع ، صفة للمؤمنين .

وفى المفردات للراغب <sup>(ه)</sup> : غير تقال على أوجه :

الأول: أن تكونَ للنفى الحجرّد من غير إثبات معنى به ، نحو مررت برجل غير قائم أى لا قائم ، قال تعالى :﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَّى ﴾ (٧) ، ﴿ وَهُو فِهُو فِهُو الْحَصَامِ غَيْرُ مَبِينٍ ﴾ (٧) .

الثانى: بمنى « إلا » فيستشى بها ، وتوصف به النكرة ، نحو ﴿ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَالَمُ مِنْ عَالِمَ عَيْرُ اللهِ ﴾ (٩) .

الثالث: لننى الصورة من غير مادتها ، نحو « الماء إذا كان حارًا غيرُه إذا كان باردًا »،ومنه قوله تمالى : ﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ (١٠) . الرابع : أن يكون ذلك متناولا لذاتٍ ، نحو : ﴿ يَمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى الله

<sup>(</sup>۱) الفاتحة ۷ (۲) الأعراف ۵۳ (۳) النساءه ۹ (٤) النساء ٦٦ (٥) المفردات ۳٦٧ (٦) القصص (۷) الزخرف ۱۸ (۸) الأعراف ۸۵ (۹) فاطر۳

<sup>(</sup>۱۰) النساء ۲۰

غَيرَ الحَقِّ ﴾ (١) ، ﴿ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِي رَبًا ﴾ (١) ، ﴿ اثْتَ بِقُرآنِ غَيْرِ هَذَا ﴾ (١) . ﴿ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَ كُمْ ﴾ (١) . انتهى .

الفاء

ترد على أوجه:

(أحدهما): أن تكون عاطفة ، فتفيد ثلاثة أمور:

وأجيب بأن المعنى : أردنا إهلاكها .

ثانيها: التّعقيب وهو في كل شيء بحسب ، وبذلك ينفصل عن التراخي في بحو : ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ﴾ (١٠) ، ﴿ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً خَفَلَقْنَا العَلَفَةَ مُضْفَةً . . . ﴾ (١١) ، الآية .

ثالثها : السببيّة غالبا ، محو : ﴿ فَوَ كُرَّهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ (١٣) ، ﴿ فَقَلَقَ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (١٣) ، ﴿ لَآ كِنُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ \* فَمَا لِنُونَ مِنْهَا أَنْبُطُونَ \* فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَيْمِ ﴾ (١٤) .

<sup>(</sup>١) الأنعام ٩٣ (٢) الأنعام ١٦٤ (٣) يونس ١٠ (٤) ١٨٨٤ (٥) القصص ١٥ (٦) البقرة ٣٦ (٧) النساء ١٥٣ (٨) هوده ٤ (٩) الأعراف ٤ (١٠) الحج ٦٣ (١١) المؤمنون ١٤ (١٢) القصص ١٠ (١٣) البقرة ٣٧ (١٤) الواقعة ٥٢ ، ٥٠ (م١: – الإنقان ج٢)

وقدِ تجىء لمجرد الترتيب، نحو: ﴿ فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِمِحْلِ سَمِينِ \* فقرَّ بَهُ إِلَىهُمْ ﴾ (١) ، ﴿ فَالزَّاجِرِ اللَّهُ وَصَلَّتُ ﴾ (١) ، ﴿ فَالزَّاجِرِ اللَّهُ وَجُرًّا فَالنَّالِياتِ . . . ﴾ (٣) .

(الوجه الثانى): أن يكون لمجرد السببيّة، من غير عطف نحو: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْحَرْوَةِ وَعَكَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرْوَةِ وَعَكَمْ .

وكا تربط الجواب بشرطه تربط شبه الجواب بشبه الشرط ، نحو : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ رَسَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ ﴾ إلى قوله : ﴿ فَبَشِّرْهُمْ ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup>١) الداريات ٢٧،٢٦ (٢) الصافات ٢،٣ ( ۲ ) الذاريات ۲۹ ( ٦ ) الأنعام ١٧ ( • ) للائدة ١١٨ (٤) الكوثر ٢،١ (٧) الكون ٢٩ ،٠٤ (٩) القرة ٢٧١ ( ۸ ) آل عمرآن ۲۸ (۱۱)آ لعمران (۱۰) النساء ۴۸ (١٢) الأنعام ١٥٠ (۱۳) الملك ٣٠ (٥١) المائدة ٤٥ (۱٤) يوسف ۷۷ (11) آل عمران ۱۱۵ (۱۷) آل عمران ۲۱

(الوجه الرابع): أن تـكون زائدة ، وحمل عليه الزّجَاجِهذا ﴿ فَلْمَذُوقُوهُ ﴾ (١) ، ورُدَّ بأن الخبر ﴿ حَرِيْ ﴾ (١) ، وما بينهما ممترض ، وخرّج عليه الفارسي ﴿ بَلِ اللهَ فَرَدُ بأن الخبر ﴿ حَرِيْ ﴿ كَلَ جَاءَهُمْ كَيْمَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ ﴾ (٢) ، إلى قوله : ﴿ وَلَمْ اللهُ ﴾ (٢) ، إلى قوله : ﴿ وَلَمْ اللهُ كَانَهُمُ مَا عَرِفُوا ﴾ (٢) .

( الخامس ) : أن تكون للاستثناف ، وخرج عليه ﴿ كَنْ فَيْكُونُ ﴾ (٤) بالرفع .

في

# حرف جر له معان :

أشهرُها الظرفية ، مكاناً أو زماناً ، محو : ﴿ عُلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ الشهرُها الظرفية ، مكاناً أو زماناً ، محو : ﴿ عُلَبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيُعْلَمُونَ \* فِي بِضِع سِنِينَ ﴾ (٥) ، حقيقة كالآية ، أو مجازاً محو : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ (٦) ، ﴿ اَللَّهُ كَانَ فِي بُوسُفَ وَإِخْوَ تِهِ آيَاتُ ﴾ (٧) ، ﴿ وَلَا لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ ﴾ (٦) ، ﴿ اللَّهُ لَا لَكُمْ اللَّهُ مُنِينٍ ﴾ (٨)

ثانيها: المصاحبة كمع ، نحو : ﴿ ادْخُلُوا فِي أَمَمٍ ﴾ (١) ، أي معهم ، ﴿ فِي تِسْعِ آيَات ﴾ (١٠)

ثَالَيْهَا : التعليل، نحو : ﴿ فَذَالِكُنَّ الَّذِي لُمُتَنَّغِي فِيهِ ﴾ (١١) ، ﴿ اسْتُمْ فِيمَاً أَفَضْتُمْ فِيهِ ﴾ (١٢) أى لأجله .

رابعها: الاستعلاد، نعو: ﴿ وَلَا صَلَّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخُلِ ﴾ (١٣)، أي عليها.

| ( ٢ ) الزمر ٦٦ ( ٣ ) البقرة ١٧٩ ( ٥ ) البقرة ١٧٩ ( ٥ ) الروم ٢ ، ٣ ( ٥ ) الأعراف ٣٨ ( ٨ ) الأعراف ٣٨ ( ١٤ ) النور ١٤ ( ١٢ ) النور ١٤ ( ١٢ ) | (۱) ص ۷۰<br>(٤) البقرة ۱۱۷<br>(۷) يوسف ۷<br>(۱۰) التمل ۱۲<br>(۱۳) طه ۷۱ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

خامسنها : معنى الباء ، نحو : ﴿ يَذْرَؤُ كُمْ ۚ فِيهِ ﴾ (١) ، أي بسببه .

سادسها : معنى « إلى » نحو : ﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُو َاهْبِهِمْ ﴾ (٢) ، أي إليها .

سابعها : معى « من »نحو : ﴿ يَوْمَ نَبْعَثُ فَى كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ﴾ (\*) ، أى منهم بدليل الآية الآخرى .

ثامنها : معنى عن نحو : ﴿ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى ﴾ (٤) ، أي عنها وعن محاسنها .

تاسمها: المقايسة ، وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق، نعو: ﴿ فَمَا مُتَاعُ الْحُيَاةِ الدُّنْيَا فِ الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ (٥).

عاشرها : التوكيد وهي الزائدة ، نحو : ﴿ وَقَالَ ارْكَبُوا فيها ﴾ (٦) ، أي اركبوها .

## قـــــة

حرف مختص بالفعل المتصرف الخبرى المثبت المجرّد من ناصب وجازم وحرف تنفيس ، ماضياً كان أومضارعاً ، ولها معان:

التحقيق مع الماضى ، نحو : ﴿ قَدْ أَفَايَحَ المؤْمِنُونَ ﴾ (٧) ، ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَنْ زَكَاهَا ﴾ (٢) ، ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَنْ زَكَاهَا ﴾ (٨) ، وهي في الجملة الفعلية المجاب بها القسم ، مثل إنّ واللام في الإسمية المجاب بها في إفادة التوكيد ، والتقريب مع الماضى أيضا تقرّ به من الحال، تقول:قام زيد، فيحتمل الماضى القريب والماضى البعيد ، فإن قلت : قدقام ، اختص بالقريب ، قال النحاة : وانبنى على إفادتها ذلك أحكام :

<sup>(</sup>۱) الشورى ۱۱ (۲) إبراهيم ٩ (٣) التحل ٨٩

<sup>(</sup>٤) الإسراء ٧٧ (٥) التوبة ٣٨ (٦) هود ٤١

<sup>(</sup> ٧ ) المؤمنون ١ ( ٨ ) الشَّمس ٩

منها منع دخولها على ليس وعسى ونهم وبنس ، لأنهن للحال ، فلا معنى لذكر ما يقرَّب ما هو حاصل ، ولأنهن لا يفدن الزمان .

ومنها وجوب دخولها على الماضى الواقع حالا ، إما ظاهرة نحو : ﴿ وَمَا لَنَا اللَّهِ مَنْهَا وَجَوْبُ مَنْ وَيَارِنَا ﴾ (١) ، أو مقدّرة نحو : ﴿ هذِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنا ﴾ (١) ، أو مقدّرة نحو : ﴿ هذِهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

وقال السيد الجرجاني وشيخنا العلامة الكافِيَجيّ : ما قاله البصر يون غلط ، سببه اشتباه لفظ الحال عليهم ، فإنَّ الحال الذي تقرّبه «قد » حالُ الزمان ، والحال المبيّن للهيئة حال الصفات ، وهما متفايران في المعنى .

المعنى الثالث: التقليل مع المضارع. قال في المفنى: وهو ضربان: تقايل وقوع الفعل ، نحو: « قد يصدق الكذوب » وتقليل متعلقه ، نحو: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ (٤) ، أي أن ما هم عليه هو أقل معلوماته تعالى: قال: وزعم بعضهم أنها في هذه الآية ونحوها للتحقيق (٥) . انتهى .

وممن قال بذلك الزمخشري، قال: إنها ادخات لتوكيد العلم، ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد.

الرابع : التكثير ، ذكره سيبويه وغيره ، وخرّج عليه الرمخشري قوله : ﴿ قَدْ رَبِّي الرَّبِيعِ الرَّبِيعِ الرَّبِيةِ . وَمَعْنَاهُ تَكْثِيرِ الرَّبِيةِ . وَمَعْنَاهُ تَكْثِيرِ الرَّبِيةِ . وَمَعْنَاهُ تَكْثِيرِ الرَّبِيةِ .

الخامس: التوقّع نحو: قد يقدم الغائب، لن يُتوقّع قدومه وينتظره، وقد قامت الخامس: التوقّع نحو: قد يقدم الغائب، لن يُتوقّع قدومه وينتظرون ذلك، وحمل عليه بعضهم: ﴿ قَدْ سَمِع اللهُ قَوْلَ الّـي تُجَادِلُكَ ... ﴾ (٧) ، لأنها كانت تتوقع إجابة الله لدعائها.

<sup>(</sup>۱) البقرة ۲۶٦ (۲) يوسف ٦٠ (٣) النساء ٩٠ (٤) النور ٦٤ (٥) المغنى ١٣٤١ (٦) البقرة ١٩٤٤ (٧) المجادلة ١

#### الكاف

## حرف حَرّ له ممان :

أشهرها النشبيه ، نحو : ﴿ وَلَهُ الْجُوارِ الْمُنْسَآتُ فَى الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامَ ﴾ (١) . والتعليل نحو : ﴿ كَمَا أَرْسُلْنَا فِيكُمْ رَسُولاً ﴾ (٢) . قال الأخفش : أى لأجل إرسالنا فيكم رسولا منه ﴿ فَاذْكُرُ وَنِي أَذْكُر كُمْ ﴾ (٣) ، ﴿ وَاذْكُرُ وَ كَمَا مَا لَهُ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال الراغب: إنما جمع بين الكاف والمثل لتأكيد النفي، تنبيهاً على أنه لايصح استمال الميثل ولا الكاف ، فنفَى بكيس الأمرين جميماً (^).

وقال ابن فورك: ليست زائدة ، والمعنى . ليس مثل مثله شيء ، وإذا نفيت التماثل عن المشال ، فلا مثل لله في الحقيقة (^).

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : مِثْل تطلق ويراد بها الذات ، كقولك : مثلك لايفعل هذا ، أى أنت لا تفعله ، كما قال :

ولم أقَّل مثلث أغنى به سواكَ يافرداً بلا مُشْيِهِ وقد قال تمالى : ﴿ فَإِنْ آمَنُوا عِثْلِ ماآمَنْتُمْ بِهِ فَقَد اهْتَدُوا ﴾ (^)، أي بالذى آمنتم به إياه ، لأن إيمانهم لامثل له ، فالتقدير في الآية : ليس كذاته شي. .

وقال الراغب : المِثْل هُناً بمعنى الصفة ، ومعناه : ليس كصفته صفة ؛ تنبيها على أنه

| ( ٣ ) البقرة ١٥٢ | ( ۲ ) البقرة ۱۵۱ | ( ۱ ) الرحمن ۲٤ |
|------------------|------------------|-----------------|
| (٦) المفردات ٢٦٤ | ( ٥ ) القصص ٨٢   | (٤) البقرة ١٩٨  |
|                  |                  |                 |

<sup>(</sup>۷) لأعراف ۱۸۳ (۸) الشوري ۱۱ (۹) نفله في البرهان ٤: ٣١

<sup>(</sup>١٠) البقرة ١٣٧

وإن كان وصف بكثير تمّا وُصف به البشر ، فليس تلك الصفات له على حسب ماتستعمل في البشر، ولله المثل الأعلى (١) .

#### تنبيه

تُود الكاف اسماً بمعنى « مثل » فتكون في محلّ إعراب ويعود عليها الصدير . قال الزمخشرى في قوله تعالى : ﴿ كَمْيْنَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ ﴾ (٢) : إن الصمير في «فيه» للكاف في « كميئة » ، أي فأنفخ في ذلك الشيَّ الماثل فيصير كسائر

الطپور . انتھی .

#### مسألة

الكاف في « ذلك » أى في اسم الإشارة وفروعه وبحوه حرف خطاب لامحل له من الإعراب وفي « إيّاك» ، قيل : حرف ، وقيل : اسم مضاف إليه ، وفي « أرأيتك » قيل : حرف ، وقيل نصب ، والأوّل أرجح . قيل : حرف ، وقيل اسم في محل رفع ، وقيل نصب ، والأوّل أرجح .

#### \* \* \*

#### کاد

فعل ناتص أنى منه الماضى والمضارع فقط على اسم مرفوع وخبر مضارع مجرد من أن ، ومعناها قارب ، فنفيها نفى المقاربة وإثباتها إثبات المقاربة ، واشتهر على ألمنة كثير أن نفيها إثبات وإثباتها نفى ، فقواك : كاد زيد يفعل ، معناه لم يفعل ، بدليل حوران كأدوا لَيفتنو نك في (\*) ، « وما كأدوا يفعل » معناه فعل بدليل حوران كأدوا لَيفتنو نك في (\*) ، « وما كأدوا يفعل » معناه فعل بدليل حوران كأدوا لله كادوا كادوا لكنان في (\*) .

أخرج أبنُ أبي حاتم ، من طريق الصِّداك ، عن ابن عباس قال ،: كُلُّ شيء في

( 4) الإسراء ٧٧

<sup>(</sup>٤) البقرة ٧١

القرآن كاد وأكاد، ويكاد فإنه لا يكون أبدًا. وقيل إنها تفيدالدّ لالة على وقوع الفعل بعسر، وقيل: نفى الماضى إثبات، بدليل ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ (١)، ونفى المضارع نفى بدليل ﴿ إَمْ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾ (٢) مع أنه لم ير شيئًا. والصحيح الأول أنها كيفيرها، نفى بدليل ﴿ لَمْ يَكُدُ يَرَاهَا ﴾ (٢) مع أنه لم ير شيئًا. والصحيح الأول أنها كيفيرها، نفيها نفى ، وإثباتُها إثبات ؛ فمنى كاد يفعل ، قارب الفعل ولم يفعل ، وما كاد يفعل ، ما قارب الفعل ولم يفعل ، وما كاد يفعل ، ما قارب الفعل فضلا عن أن يفعل ، فنفى الفعل لازم من نفى المقاربة عَقْلاً.

وأما آية ﴿ فَذَبَحُوهَا وَما كَادُوا بَفْقُلُونَ ﴾ (١) ، فهو إخبار عن حالهم في أول الأمر ، فإنهم كانوا أولاً بُعداء من ذبحها ، وإثباتُ الفعل إثّما تُومٍ من دليل آخر ، وهو قوله : ﴿ فَذَبَحُوها ﴾ .

وأما قوله : ﴿ لَقَدْ كِدْتَ تَرَكَنَ ﴾ (٣) معأنه صلى الله عليه وسلم لم يركن لا قليلا ولا كثيراً ، فإنه مفهوم من جهة أن « لولا » الافتناعية تقتضى ذلك .

#### فأئدة

تردكاد بمنى أراد، رمنه ﴿ كَذَلْكُ كَدُنَا لِيُوسُفَ ﴾ (١)، ﴿ أَكَادُ أُخْفِيها ﴾ (٥)، وعكسه ، كفوله : ﴿ جِدَاراً بُرِيدُ أَن يَنْقَصُ ﴾ (٦) ، أى يكاد .

### کان

فعل ناقض متصرف ، يرفع الاسم وينصب الخبر ، ومعناه في الأصل المضي والانقطاع ، نحو ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ ثُوقَةً وَأَ كُنَّرَ أَمْوَالاً وَأُولاداً ﴾ (٧) ، وتأتى عمنى الدوام والاستمرار ، نحو : ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رحِ اللهِ (^^)، ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ مَنْ عَالِمِن ﴾ (^^)، أى لم يزل كذلك، وعلى هذاالمهنى تتخرّج جيم الصفات لذاتية المقترنة بكان.

| ( ۴ ) الإسراء ٤٧ | ( ٢ ) الور ٤٠ | (١) البقرة ٧١ |
|------------------|---------------|---------------|
| (٦) الكيف ٧٧     | (ه) مله (١٥)  | (٤) يوسف ٧٦   |
| V V Liphal ( 1 ) |               | * 11 ( )      |

قال أبو بكر الرازى :كان في القرآن على خمــــة أوجه : .

بمنى الأزَل والأبد ، كقوله : ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلِماً حَلِماً ﴾ (١).

عمنى الضيّ المنقطع وهو الأصل في معناها ، نحو : ﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تَبِـْمَةُ رَهْطٍ ﴾ (٢)

وبمعنى الحال نحو: ﴿ كُنْتُمُ خَيرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ (٣)،﴿ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا ﴾ (١)

وبممنى الاستقبال ، نحو : ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا كَأَنَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴾ (٥٠).

وبمعنى صار نحو :﴿ وَكَأَنَ مِنِ الْـكَأْفِرِينَ﴾<sup>(٦)</sup> .انتهى .

قلت : أخرج ابنُ أبى حاتم ، عن السُّدَّى ٤ قال : عمر بن الخطاب : لو شاء الله الهال : « أنتم » في خاصّة أصحاب محمد .

وَتَرَدَكَانَ بَمَعَىٰ «يَنْبَغِي» نحو: ﴿ مَا كَانَ لَكُمْ ۚ أَنْ تُنْبِئُوا شَجَرَ هَا﴾ (٧)، ﴿ مَا يَكُونَ لَنَا أَنْ نَسَكَلَّم بِهَذَا ﴾ (٨).

وبمعنى حضر أو وجد ، نحو : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوعُسر ۚ ﴾ (١) ، ﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ لَهِ اللهُ اللهُ عَلَى كُونَ اللهُ عَسَنَةً ﴾ (١١) .

وتردللتا كيدوهي الزائدة، وجعل منه ﴿ وَمَاعَلْمِي بَمَا كَانُو آيَّهُمُ لُونَ ﴾ (١٢) ، أي بما يعملون.

#### . کان

بالتشديد . حرف للتشبيه المؤكِّد ؛ لأن الأكثر على أنه مركب من كاف النشبيه

|                   |                  | <del></del>      |
|-------------------|------------------|------------------|
| (۴) آل عمران ۱۱۰  | ( ٣ ) أَلْمُل ٤٨ | ( ۱ ) النساء ۱۷  |
| ( ٦ ) الْبِقرة ٢٤ | ( • ) الإنباد٧   | ( ٤ ) النساء ١٠٣ |
| ( ۹ ) القبرة ۲۸۰  | ( A ) النور ١٦   | ( ۷ ) التمل ۲۰   |

(١٠) البقرة ٢٨٢ (١١) النساء ٤٠ (١٢) الشعراء ١٩٢

وأنّ الوّكدة ، والأصل في كأنّ زيدا أسدٌ « أن زيدا كأسد» ، قُدِّم حرف الشبيه اهتماما به ، ففتحت همزة أنّ لدخول الجار .

قال حازم: وإنَّ بما تستعمل حيث يقوى الشبه، حتى يكاد الرأني بشكَّ في أن الشبه هو المشبِّه به أو غيره ولذلك قالت بلقيس: ﴿ كَأَنَّهُ هُوَ ﴾ (١).

قيل: وتردُ للغانُّ والشكُّ فيما إذا كان خبرها غير جامد.

وقد تخفف نحو : ﴿ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا ۚ إِلَى ضُرِّ مَسَّه ﴾ (٢).

## كأين

امر مركب من كاف النشبيه وأي المنونه للتكشير ثنى العدد ، نحو : ﴿ وَكُأْيِّنْ مِنْ أَنِّي مِنْ أَنِّي مِنْ أَنَّ مِنْ أَنَّا لَا مَعَهُ رَبِّيُّونَ ﴾ (٣)

وفيها لغات منها كائن ، بوزن بائع ، وقرأ بها ان كثير حيث وقعت ، وكأين بوزن ، كميّن وقرئ بها ﴿ وكأيّنُ منْ نَبَيّ تُتِل ﴾ ، وهي مبنية لازمة الصدر ، ملازمة الإبهام مفتقرة لتممييز ، وتمييزها مجرور بمن غالبا ، وقال ابن عصفور : لازما .

#### كذا

لم ترد في القرآن إلا للإشارة، محو : ﴿ أَهَـكِمَـٰذًا عَرْشُكِ ﴾ (\*) .

## کل

اسمموضوع لاستغراق أفراد المذكر المضاف هو إليه، محو: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَا نِفَةُ الموتَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) النمل ٤٤ (٢) يونس ١٢ (٣٠٠) آل عمران ١٤٦

والمعرّف المجموع نحو: ﴿ وَكُلُّهُم آنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْداً ﴾ (١) ، ﴿ كُلِّ الطَّمَامِ كَانَ حِلاً ﴾ (٢) ، وأجزاء المفرد المعرّف نحو: ﴿ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ ﴾ (٣) . إضافة « قلب » إلى « متكبرٌ » أى على كل أجزائه ، وقراءة التنوين العموم أفراد القلوب .

وترد باعتبار ماقبلها وما بعدها على ثلاثة أوجه:

(أحدهما) : أن تركمون نعتاً لنكرة أومعرفة ، فتدل على كاله ، وتجب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثله لفظاً ومعنى ، نحو : ﴿ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ ﴾ (٤) ، أى بسطا كل البسط ، أى تامًا ، ﴿ فَلاَ تَمِيلُوا كُلُّ الْمَيْلِ ﴾ (٥).

(ثانيها): أن تكون توكيداً لمعرفة ، ففائدتها العموم ، وتجب إضافتها إلى ضمير راجع للمؤكد نحو : ﴿ فَسَجَدَ الملاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمُونَ ﴾ (٦). وأجاز الفراءوالز مخشرى قطعها حينئذ عن الإضافة لفظا، وخرّج عليه قراءة بعضهم ﴿ إِنَّا كُلاَّ فِيهاً ﴾ (٧)

(ثالثها): تكون تابعةً بل تالية للعوامل، فتقع مضافة إلى الظّاهر وغير مضافة، غو: ﴿ كُلُّ نَفْسِ عِمَا كُسَبَتْ رَهِينَة ۚ ﴾ ( ^ ) ﴿ وَكُلَّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾ ( ( ) في خو: ﴿ كُلُّ ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ ﴾ ( ( ) في خو: ﴿ وَكُلُّ شَيْءً وَحِيثُ أَضِيفَتَ إلى منكَّر وجب في ضميرها مراعاة معناها، نحو: ﴿ وَكُلُّ شَيْءً وَعَلَى كُلُّ نَفْسِ ذَا نِقَةُ المؤتِ ﴾ ( ( ) ) ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا نِقَةُ المؤتِ ﴾ ( ( ) ) ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا نِقَةُ المؤتِ ﴾ ( ( ) ) ﴿ كُلُّ نَفْسٍ عَا كَسَبَتْ رَهِينَةً ﴾ ( ( ) ) ﴿ وَعَلَى كُلُّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ ﴾ ( ( ) ) .

أو إلى ممرّف جاز مراعاة لفظها فى الإفراد والتذكير ، ومراعاة معناها ، وقد اجتبما فى قوله : ﴿ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْنِ عَبْداً \* لَقَدْ أَحْصَاكُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًا \* وَكُلُّهُمْ آتِيهِ بَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً ﴾ (١٤) .

<sup>(</sup>۱) مريم ه ۹ (۲) آل عمران ۹۳ (۳) غافر ۳۰ (٤) المجر ۳۰ (۶) الإسراء ۲۹ (۶) الحجر ۳۰ (۶) المحرد ۱۲۹ (۶) الفرقان ۳۹ (۲) القر ۱۵ (۱۲) الإسراء ۱۳ (۱۲) آل عمران ۱۸۰ (۱۳) الحجر ۲۷ (۱۲) آل عمران ۱۸۰ (۱۳) الحجر ۲۷ (۱۲) مريم ۹۳ – ۹۰

أُوقطمت فَكَ ذَلَكَ ، نحو : ﴿ كُلِّ يَهْمَلُ عَلَى شَا كِلَتِهِ ﴾ (١) ، ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا إِذَنَهِ ﴾ (٢) ، ﴿ فَكُلَّا أَخَذَنَا إِذَنَهِ ﴾ (٢) ، ﴿ وَكُلِّ كَأَنُو اظَا لِمِنَ ﴾ (٤).

وحيث وقمت في حيّز النفي، بأن تقدّمت عليها أداته أوالفعل النفيّ فالنفي موجّه . إلى الشمول خاصة .

ويفيد بمفهومه إثبات الفعل لبعض الأفراد ، وإن وقع النفى فى خبرها فهو موجّه ﴿ إِلَى كُلُّ فَرِد ؛ هـكذا ذكره البيانيون .

وقد أَشكل على هذه القاعدة قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ تُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾ (٥) ، إذ يقتضى إثبات الحب لمن فيه أحد الوصفين .

وأجيب : بأن دلالة المفهوم إنما يقو ل عليها عند عدم المعارض ، وهو هنا موجود إذْ دَلَّ الدليل على تحريم الاختيال والفخر مطلقا .

#### مسألة

تتصل «ما» بكل ، نحو : ﴿ كُلّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمْرَةٍ رِزْقاً ﴾ (٦) ، وهي مصدرية والحنها نابت بصاتها عن ظرف زمان ، كا ينوب عنه المصدر الصريح ، والمدى : كل وقت ، ولهذا تسمّى «ما «هذه المصدرية الظرفية ، أي النائبة عن الظرف ، لا أنها ظرف في نفسها ؛ فكل من كلّما منصوب على الظرف لإضافته إلى شي هو قائم مقامه ، وناصبه الفعل الذي هو جواب في المعنى .

وقد ذكرالفقها، والأصوليونأن «كلّا» للتكرار ' قال أبو حيان : و إ ّ اذلك من عوم « ما » لأن الظرفية مراد ما العموم ، وكل الكّدَنه ...

<sup>( 1 )</sup> الإسراء A٤ ( ٣ ) المنكبوت ٤٠ ( ٣ ) النمل ٨٧ ( ٤ ) الأفغال ٩٥ ( ٦ ) البقرة ٢٠ ( ٤ ) البقرة ٢٠

# كلأ وكلتا

اسمان مفردان لفظاً مثنيان معنى ، مضافان أبداً لفظا ومعنى إلى كلة واحدة معرّفة دالة على اثنين . قال الراغب : وهما فى التثنية ككل فى الجمع ، قال تعالى : ﴿ كِلْمَا الْجُنَّةُ يُنِ آ تَتَ ﴾ (١) ، ﴿ أَحدُهُمَا أَوْ كِلاَهُما ﴾ (١) .

# -کلا

مركّبة عند ثملب من كاف التشبيه ولا الثانية ، شُدّدت لامها لتقوية المعنى ، ولدفع توهم بقاء مدنى الكلمتين .

وقال غيره: بسيطة ، فقال سيبويه والأكثرون: حرف معناه الرَّدْع والزَّجر، لاممنى لها عندهم إلا ذلك ، حتى إنهُم يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بما بعدها؛ وحتى قال جماعة منهم: متى سمعت كُالَّ في سورة فاحكم بأنها مكيّة ، لأن-فيها معنى التهديد والوعيد، وأكثر ما نزل ذلك بمكّة ، لأن أكثر العُتوَّ كان بها.

قال ابن هشام: وفيه نظر ۽ لأنه لايظهر معنى الزَّجْر في وَ : ﴿ مَا شَاءَ رَكّبَكَ \* كَلَّ ﴾ (٢) ، ﴿ يُوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَاكِينَ \* كَلَّ ﴾ (٤) ، ﴿ يُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه \* كَلَّ ﴾ (٥) ، وقولهم: انته عن توك الإيمان بالتصوير في أي صورة شاء الله وبالبعث وعن العجلة بالقرآن ، تعسَّف بم إذ لم تتقدم في الأوليين حكاية نفي ذلك عن أحد ولطول الفصل في الثالثة بين كلا وذكر العجلة ، وأيضا فإن أول مانزل خس آيات من أول سورة العكن ، ثم نزل ﴿ كَلاَ إِنْ الإِنْسَانَ كَيَطْنَى ﴾ (٢) فجاءت في افتتاح الكلام .

ورأى آخرون أنَّ معنى الرَّدْع والزَّجْر ليس مستمرًّا فيها ، فزادوا معى ثانيا يصح عليه أن يوقف دوسها ويبتدأ سهاء .

 <sup>(</sup>١) الكيف ٣٣
 (٣) الإنساء ٣٣
 (٣) الأغطار ٨، ٩

<sup>(</sup>٤) المطفقين ٦

۲۰ (۱) العلق ٦

<sup>( • )</sup> الفيامة ١٩ ، ٢٠

ثم اختلفوا فى تميين دلك المعنى . فقال الكسائي : نكون بمنى حقّا . وقال أبو حاتم : بمعنى ألا الاستفتاحية ، قال أبو حيان : ولم يسبقه إلى ذلك أحد ، وتابعه جاعة ، منهم الرسجاج . وقال النّضر بن شميل : حرف جواب بمنزلة أى ونعم ، وحلوا عليه ﴿ كَلاَّ وَالْقَدِرِ ﴾ (1) . وقال الفرّاء وابن سعدان : بمعنى سوف، وحكاه أبو حيّان في تذكرته .

قال مكى : و إذا كان بمهنى حقًا فهنى اسم، وقرى : ﴿ كَلاَّ سَيَكَفُرُونَ بِمِبَادَ سَيْمَ ﴿ (٢) بِالنَّوْنِ ، و بالتنوين ، ووُجِّه بأنّه مصدر كُلَّ إذا أعيا ، أى كلُّوا فى دعواهم وانقطموا ، أوْ مَن من السكلَّ وهو الثقل ، أى حماوا كَلاَّ .

وَجُورُ الرَّغْشَرِي كُونُهُ حَرْفَ رَدَعٍ نُوِّنَ كَا فِي ﴿ سَلَاسَلَا ﴾ (٣) .

وردّه أبو حيان بأنّ ذلك إنما صح فى ﴿ سلاسلا ﴾ لأنه اسم أصلُه التنوين ، فرُجع به إلى أصله للتناسب .

قال ابن هشام : وليس التوجيه منحصراً عند الزمخشَرى في ذلك ، بل جَوّز كون التنوين بدّلًا من حرف الإطلاق المزيد في رأس الآية . ثم أنه وُصِل بنيّة الْوَّفْذِي .

## ۔ ڪ

اسم مبنى لازم الصّدْر، مبهم، مفتقر إلى النمييز. وترد استفهاميةً ــ ولم تقع فى القرآن ــ وخبرية بممنى كـشير.

و إنما تقع غالباً في مقام الافتخار والمباهاة؛ نحو : ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلِكٍ فِي السَّمْوَاتِ ﴿ وَكُمْ مِنْ مَلِكٍ فِي السَّمْوَاتِ ﴾

<sup>(</sup>١)المدثر ٣٢ (٢) مريم ٨٦

<sup>(</sup>٤) النجم ٢٦

﴿ وَكُمْ مِنْ قَرْبَةٍ أَهْلَـكُنَّاهَا ﴾ (١) ، ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا قَرْبَةٍ ﴾ (١) .

وعن الكسائى أن أصلها «كما » ، فحذفت الألف مثل بم ولم ، وحكاه الزجاج. وردّه بأنه لوكان كذلك الكانت مفتوحة الميم .

کی

حرف له معنیان :

أحدها: التعاليل ، نحو: ﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَعْنِياءَ ﴾ (\*) والثانى: معنى أن المصدرية نحو: ﴿ لِلكَيْلا تَأْسَوْا ﴾ (<sup>4)</sup> لصّحة حلول أن مجلها، ولأنها لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرفُ تعليل.

کیف

اسم بَرِدُ على وجهين : `

الشرط؛ وخرّج عليه: ﴿ يُنْفِقُ كَنْفِقَ كَنْفِقَ مَشَاء ﴾ (٥) ، ﴿ يُصَوّرُ كُمْ فَى الْأَرْحَامِ كَنْفَ يَشَاء ﴾ (٧) ، ﴿ فَيَبْسُطُهُ فَى السَّمَاءِ كَنْفَ يَشَاء ﴾ (٧) . وجوابها فى ذلك كلّه محذوف لدلالة ماقبلها .

والاستفهام وهو الفالب ، ويستفهم بها عن حال الشي لاعن ذاته . قال الراغب : وإنما يُسألُ بها عمّا يصح أن يقال فيه شبيه وغير شبيه ، ولهذا لايصح أن يقال في الله: كيف » عن نفسه، فهو استخبار على طريق التنبيه

( ۷ ) الزوم ٤٨

<sup>(</sup>۱) الأعراف ؛ (۲) الأنبياء ۱۱ (۲) الحشر ۷ (٤) الحديد ۲۳ (٥) المائدة ۲۶ (۲) آل عمران ۲

للمخاطب، أو التوبيخ نحو: ﴿ كَيْفَ تَكُنْهُرُونَ ﴾ (١) ، ﴿ كَيْفَ يَهَدِي

# اللآم

أربعة أقسام جارة، وناصبة، وجازمة، ومهملة غير عاملة .

فالجارة مكسورة مع الظاهر ؛ وأما قراءة بمضهم : ﴿ الحَدُ لَلَهِ ﴾ (٣) ، فالضمة عارضة للاتباع ، مفتوحة مع المضمر إلا الياء . ولها معان :

الاستحقاق ، وهي الواقعة بين معنى وذات ، نحو : ﴿ الحمدُ لَتُهِ ﴾ ، ﴿ لِلْهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ ﴾ (٦) .

والاختصاس، محو ﴿ إِنَّ لَهُ أَبًّا ﴾ (٧) ، ﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةً ﴾ (^):

والملك ، محو ﴿ لَهُ مَافِي السَّمْوَاتِ وَمَافِي الأَرْضِ ﴾ (١) .

والتعليل، نحو ﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الخيرِ لَشَدِيدٌ ﴾ (١٠) ، أى وإنه من أجل حبّ المال البخيل ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيّينِ لِمَا آتِيتَكُمْ مَن كتابٍ وحكمة... ﴾ (١١) الآية في قراءة حزة، أى لأجل إتياني إياكم بمض الكتاب والحكمة ثم لجئ محمد صلى الله عليه وسلمُ ، ﴿ مصدّ قُلْ لَمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ به ﴾ (١١) ، فما مصدرية واللام تعليلية ، وقوله : ﴿ لا يلاف قُر ش ﴾ (١٢) وتعلقها برهيعبدوا » (١٢). وقيل بما قبلها ، أى ﴿ فَجَعَلَهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ أَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

| ( ٣ ) الفائحة (         | ( ۲ ) آل عمران ۸٦ | (١) القرة ٢٨    |
|-------------------------|-------------------|-----------------|
| (٦) القرة ١١٤           | ( o ) المطففين ١  | ( ٤ ) الروم ٤   |
| ( ٩ ) البقرة ٢٢٠        | ( ٨ ) الناء ١١    | ( ۷ ) يوسف ۸۸   |
| (۱۲) قری <i>ش</i> ۱ ، ۴ | (۱۱) آل عمران ۸۱  | (۱۰) العاديات ٨ |

كَفَصْفُ مَا كُولِ \*لإبلاف قُريش ﴾ (١) ، ورجَّح بأنهما في مصحف أبيّ سورة واحدة . وموافقة ﴿ إِلَى » ، نحو: ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا ﴾ (٢) ، ﴿ كُلِّ يَجْرِي لأجل مستى ﴾ (٢) . وعلى ، نحو : ﴿ وَيَخْرُونَ للأَذْقَانِ ﴾ (٤) ، ﴿ دَعَاناً لَجِنْبِهِ ﴾ (٥) ، ﴿ وَتَلَهُ لِيْجَبِينِ ﴾ (١) ، ﴿ وَتَلَهُ لِيْجَبِينِ ﴾ (١) ، ﴿ وَتَلَهُ لَيْجَبِينِ ﴾ (١) ، ﴿ وَتَلَهُ لَيْجَبِينِ ﴾ (١) ، ﴿ وَتَلَهُ لَيْجَبِينٍ ﴾ (١) ، ﴿ وَتَلَهُ لَيْعَلَيْهَا لَيْعِمْ اللَّهَافَةِ ﴾ (١) ، ﴿ لاَ يُحَلِّيها لِيْجَبِينَ القَيامَة ﴾ (١) ، ﴿ لاَ يُحَلِّيها لِوَ قَيْمًا إلا هُو ﴾ (١) ، ﴿ لاَ يُحَلِّيها لِوَ قَيْمًا إلا هُو ﴾ (١١) أى في حياتى . وقيل : هي فيها للتعليل، أى لأجل حياتى في الآخرة .

وعند، كقراءة الجحدري: ﴿ بَلْ كَذَّبُوا لِلْحَقِّ لِمَا جَاءَهُمْ ﴾ (١٠) - وبعد، نحو: ﴿ أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدِلُوكَ الشَّمَسِ ﴾ (١٣) .

وَعَنِ ، نَحُو : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَلَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَبْراً مَاسَبَقُونَا

إِلَيْهِ ﴾ (١٤) أى عنهم وفى حقّهم لا أنّهم خاطبوا به المؤمنين و إلا لقيل : « ماسبقتمونا ». والتبليغ ، وهى الجارّة لاسم ِ السامع لقول أو مافى معناه كالإذْن .

والصيرورة ، وتسمى لام العاقبة ، نحو : ﴿ فَالتَقَطَّهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزِناً ﴾ (١٥) ، فهذا عاقبة التقاطهم لاعلَّته ، إذ هى التبنّى . ومنع قوم ذلك وقالوا : هى للتعليل مجازاً ؛ لأنّ كونه عدوًّا لمّا كان ناشئا عن الالتقاط و إن لم يكن غرضا لهم ـ نُزِّلَ منزلَة الغرض على طريق الحجاز. .

وقال أبوحيّان: الذي عندي أنَّها للتعليل حقيقة ، وأنهم النقطوه ليكون لهم عدوًا ، وذلك على حذف مضاف تقديره « لمخافة أن يكون » ، كقوله : ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُوا ﴾ ، كقوله : ﴿ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُوا ﴾ ، أي كراهة أن تضلّوا . انتهى .

| ( ۳ ) ارعد ۲      | ( ۲ ) الولولة ٥ | (١) الفيل ه       |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| (٦) العبافات ١٠٣  | ( ٥ ) يونس ١٢   | زُع ) الإسراء ١٠٩ |
| ( ٩ ) الأياء ٤٧ : | ( A ) ارعد ۲۵   | (٧) الإُسراء ٧    |
| (۱۲) ق ه          | (١١) الفجر ٢٤   | (١٠٠) الأعراف ١٨٧ |
| (١٥) القصس ٨      | (١٤) الأحتاف ١١ | ( ١) الإسرّاء ٧٨  |
| (م 10 الإتقان ج)  |                 | (۱۱) الساء ۱۷۱    |

والتأكيد وهى الزائدة ، أو انقوية للعامل الضعيف لِفرعّيةٍ أوتأخير ، نحو : ﴿ رَدِفَ لَكُمْ ﴾ (١) ، ﴿ فَمَّالُ لِمَا يُكُمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَأُمِوْ نَا لِنُسْلَمِ ﴾ (١) ، ﴿ فَمَّالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ (١) ، ﴿ وَأُمِوْ نَا لِنُسْلَمٍ ﴾ (١) ، ﴿ وَكُنّا لِكُمْ بِهِم شَاهِدِينَ ﴾ (١) . يُرِيدُ ﴾ (١) ، ﴿ وَكُنّا لِكُمْ مِهِم شَاهِدِينَ ﴾ (١) .

والتبيين للفاعل أو المفعول ، نحو : ﴿ فَتَعْسَا لَهُمْ ﴾ (٧) ، ﴿ هَيهات هيهاتَ لِمَا تُوعُمُ ﴾ (٢) ، ﴿ هَيْمَاتَ هيهاتَ لِمَا تُوعَدون ﴾ (٨) ، ﴿ هَيْمَتَ لَكُ ﴾ (١) .

والناصبة هى لام التمليل ، وادعّىالكوفيون النصبها وقال غيرهم بأنمقد رة في محلّ جرّ باللام .

والجازمة وهى لام الطلب، وحركتها الكسر، وسُكَيْم تفتحُها، وإسكانها بعد الواو والجازمة وهى لام الطلب، وحركتها الكسر، وسُكَيْم تفتحُها، وإسكانها بعد والفاء أكثر من تحريكها، نحو: ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلَيْوْمِنُوا بِي ﴾ (١٠٠)، وسواء كان الطلب أمراً نحو: ﴿ لَيَنْفُقُ ذُو سَعَةٍ ﴾ (١٢٠)، أو دعا، نحو: ﴿ لِيَفْضُ علينا ربُّك ﴾ (١٣).

وكذا لوخرجت إلى الخبر ، نحو : ﴿ فَلْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴾ (١٤) ، ﴿ وَلْنَحْمِلُ خَطَا بَاكُمْ ﴾ (١٥) .

أو البهديد، نحو : ﴿ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ ﴾ (١٦)

وجزمها فعل الغائب كثير ، نحو: ﴿ فَالْتَقُمْ طَارِئَفَةٌ مِنْهُمْ مَمَكَ وَلْيَأْخُدُوا أَسْلِحَهُمُ فَإِذَا سَجَدُوا فليصلُّوا معك ﴾ (١٧) فإذًا سَجَدُوا فليصلُّوا معك ﴾ (١٧) فعل المخاطب قليل ، ومنه : ﴿ فبذلك فلتفر ُحوا ﴾ (١٨) ، في قراءة التاء ، وفعل المتكلم أقل ، ومنه ﴿ وَلْنَحْمِلُ خطايا كم ﴾ (١٥) .

# وغير العاملة : أربع :

| ( ۴ ) الأنعام ۷۱ | ( ۲ ) النساء ۲۲   | ( ١ ) المال ٧٧    |
|------------------|-------------------|-------------------|
| (٦) الأنبياء ٧٨  | ( ٥ ) يوسف ٤٢     | (٤) نمود ۱۰۷      |
| (۹) يوسف ۲۳      | ( ۸ ) المؤمنون ٣٦ | <b>∧ →€ ( ∀ )</b> |
| (۱۲) الْصَالاق ٧ | (۱۱) الحج ۲۹      | (١٠) البقرة ١٨٦   |
| (١٥) العنكبوت ١٢ | (۱٤) مريم ۷۰      | (۱۳) الزِخرف ۷۷   |
| (۱۸) به شد ۸ ه   | (۱۷) النساء ۲۰۲   | (۱۹) السكيف ۲۹    |

لام الابتداء ، وفائدتها أمران: توكيد مضمون الجلة ، ولهذا زحلقوها في باب إنَّ عن صدّر الجلة كراهة توالى مؤكّدين ، وتخليص المضارع للحال .

وتدخل في المبتدأ نحو : ﴿ لَا نَهُمْ أَشَدُّ رَهْمَةً ﴾ (١)

وَى خَبَرَ إِنَّ بَحُو : ﴿ إِنَّ رَبَّى لَسَمِيعُ الدُّعَاءَ ﴾ (\*) ، ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بينهم ﴾ (\*)، ﴿ وَإِنَّكَ لَمَلَى خُلُقِ عظيمٍ ﴾ (<sup>4)</sup> واسمها المؤخر ، نحو : ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِللَّاخِرَةَ ﴾ (\*)

واللام الزائدة في خبر « أنّ » المفتوحة كقراءة سعيدبن جُبير ﴿ إِلاَّ أَنَّهُم لَيأ كُلُونُ الطَّعَامِ ﴾ (٧). الطّعام ﴾ (٦) والمفعول كقوله : ﴿ يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّه أقرب من نَفْعِهِ ﴾ (٧).

ولام الجواب للقسم أو لو أو لولا ، نحو : ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ ﴾ (^^) . ﴿ تَاللَّهِ لَا كَدِنَّ أَصْنَامَكُمْ ﴾ (^^) ، ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا العَذَّ بْنَا ﴾ (^^) ، ﴿ ولولا دَفَعُ الله النَّاسِ لَمُ ضَهِمْ ببعضٍ لفسدت الأرض ﴾ ((١) :

واللام الموطّئة ،وتسمى المؤذنة ، وهي الداخلة على أداة شرط ، للإيذان بأنّ الجواب بعدها معها مبنى على قسم مقدر نحو : ﴿ لَيْنَ أَخِرِجُوا لا يَخرُجُونَ مَعَهُم وَلَئِنْ قُوتُلُوا لا يَنصرونَهُم ولئن نصروهم ليولَّنَّ الأَدْبار ﴾ (١٢) ، وخرج عليها قوله تعالى : ﴿ لَمَا اللهُ اللهُ

Y

على أوجه :

(أحدها): أن تكون نافية ، وهي أنواع:

| (٣) النحل ١٢٤     | ( ۲ ) إبراهم ۲۹ | (١) الحشر ١٣. |
|-------------------|-----------------|---------------|
| ( ۲ ) الفرقان ۲۰  | ( • ) الليل ١٢. | (٤) القلم ٤   |
| ٥٧ • لا بيا ( ٩٠) | ( ۸ ) يوسف ۹    | (۷).الحج ۱۳   |
| (۱۲) الحشر ۱۲     | (۱۱) القرة ۲۵۱  | (۱۰) الفتح ۲۵ |

أحدهما: أن تعمل عمل «إنّ » وذلك إذا أريدبها نفس الجنس على سبيل التنصيص وتسمى حينئذ تبرئة وإنما يظهر نصبها إذا كان اسمها مضافاً أو شبهه ، وإلا فيُركب معها نحو: ﴿ لَا إِله إِلاّ هُو ﴾ (١) ، ﴿ لاريْبَ فيه ﴾ (١) ، فإن تكررت جاز التركيب والرفع ، نحو: ﴿ فَلاَ رَفَتَ وَلا فَسُوقَ ولاجدال ﴾ (١) ، ﴿ لابينع فيه ولاخُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ ﴾ (١) ، ﴿ لابينع فيه ولاخُلَّةٌ ولا شَفَاعَةٌ ﴾ (١) ، ﴿ لا لَنُو وَ فيها ولا تأثيم ﴾ (٥) .

ثانيها: أن تعمل عمل ليس، نحو: ﴿ وَلَا أَصْفَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلاَّ فَى كُتُرِ إِلاًّ فَى كُتَابِ مِبِينَ ﴾ (٦).

ثالثها ورابعها : أن تكون عاطفة أو جوابية ، ولم يقما في القرآن .

خامسها أن تكون على غير ذلك ؛ فإن كان مابعدها جملة إسمية صدّرها معرفة أو نكرة ، ولم تعمل فيها ، أو فعلا ماضيا ، لفظا أو تقديراً ، وجب تكرارها ، نحو ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْبِغِي لَهَا أَنْ تُدُّرِكُ القمر ولا الليّل سابقُ النهار ﴾ (٧) ، ﴿ لا فِيها غولُ ولا هُمُ عَنْها أَيْنَزَ فُونَ ﴾ (٨) ، ﴿ فَالاَ صَدَّقَ ولاصَلِّي ﴾ (٩) .

أو مضارعا لم يجب، نحو: ﴿ لاَ يُحِبُ اللهِ الجُهْرَ ﴾ (١) ، ﴿ قُلْ لاَ أَسَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ (١١) .

وتعترض «لا » هذه بين الناصب والمنصوب ، نحو : ﴿لِنَالَا يَكُونَ لِلنَّاسِ ﴾ (١٢) ، والجازم والمجزوم نحو : ﴿ إِلاَ تَفْمَلُوهُ ﴾ (١٣) .

(الوجه الثانى): أن تكون لطلب الترّك ، فتختص بالمضارع ، وتقتضى جزمه واستقباله ، سواء كان نهياً نحو : ﴿ لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوّى ﴾ (١٤) ، ﴿ لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ

| . A.u 11 ( m )   | w 11 ( w )       | (٢) البقرة ٥٥٠  |
|------------------|------------------|-----------------|
| ( ٣ ) البقرة ١٩٧ | (٢) البقرة ٢     | • •             |
| (٦) يونس ٦١      | ( ٥ ) الطور ٢٣   | (٤) البقرة ٤٥٤: |
| ( ٩ ) القيامة ٣١ | ( ٨ ) الصافات ٧٤ | (۷) يس ٤٠       |
| ١٦٥) النتاء ١٦٥  | (۱۱) الشوری ۲۳   | (١٠) الساء ١٤٨  |
|                  | (١٤) المتعنة ١   | (۱۳) الأخال ۲۳  |

الكَافِرِينَ ﴾ (١) ، ﴿ وَلاَ تَنْسَوُ الْفَصْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ (١) ، أو دعا، نحو: ﴿ لاَ تُؤَاخِذُنَا ﴾ (١) .

(الثاآث): التأكيد، وهي الزائدة ، نحو: ﴿ مَامَنَمَكَ أَلَّا تَسَجُدَ ﴾ (١) ، ﴿ الثاآث ): التأكيد ، وهي الزائدة ، نحو: ﴿ مَامَنَمَكَ أَلَّا لَكِتَابِ ﴾ (١) ﴿ مَامَنَمَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُوا \* أَلاَّ تَتَبِعَنِ ﴾ (٥) ﴿ لِنَلاَّ بَعْلَمَ أَهْلُ الكِتَابِ ﴾ (١) أي ليعلموا . قال ابن جني ، لاهنا مؤكدة قائمة مقام إعادة الجلة من أخرى .

واختلف في قوله : ﴿ لاَ أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ﴾ (٧) ، فقيل زائدة ، وفائدتها مع التوكيد التمهيد لنني الجواب ، والتقدير : « لا أقسم بيوم القيامة لا يتركون سدّى »، ومثله ﴿ فَلاَ وَرَ بِّكَ لا يؤمنونَ حتى يحكوكَ ﴾ . ويؤيده قراءة « لاَ قسم »،وقيل نافية لما تقدم عنده من إنكار البعث ، فقيل لهم : ليس الأمر كذلك ، ثم استؤنف القسم ، قالوا : وإنه صحّ ذلك لأن القرآن كله كالسورة الواحدة ، ولهذا يذكر الشي في سورة وجوابه في سورة ، نحو : ﴿ وَقَالُوا يَأْتُهَا الَّذِي نُزِّلَ عليه الذكرُ إنَّكَ لمجنونَ ﴾ (١٠) .

وقيل: منفيتهاأقسم على أنه إخبار لا إنشاء ، واختاره الزمخشرى ، قال : والمعنى فى ذلك أنه لايقسم بالشئ إلا إعظامًا له، بدليل ﴿ فَلاَ أُقْسِمُ مِمْوَاقِعِ النَّجُومِ \* وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَكُ أَنه لايقسم بالشئ إلا إعظام أنه قيل : إن إعظامه بالأقدام به كلا إعظام ، أى أنه يستحق إعظاماً فوق ذلك .

واختلف فى قوله تمالى : ﴿ قُلْ تَمَالُواْ أَتْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا﴾ (١٣)، فقبل : لانافية ، وقيل ناهية، وقيل زائدة. وفى قوله تعالى : ﴿ وَحَرَّامُ

<sup>(</sup>١) آل عمران ٢٨ ( ٢ ) البقرة ٣٣٧ ( ٣ ) البقرة ٣٨٦ ( ٤ ) الحديد ٢٩ ( ٤ ) الحديد ٢٩ ( ٤ ) الحديد ٢٩ ( ٤ ) الحجر ٣ ( ٧ ) القيامة ١ ( ٩ ) الحجر ٣ ( ١٠ ) الأنعام ١٥١٠ ( ١٠ ) الأنعام ١٥١٠

عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَـكُناهَا أَنَّهُمْ لاَيَرْجِعُونَ ﴾ (١) فقيل ، زائدة ، وقيل نافية ؛ والمعنى يمتنع عدم رجوعهم إلى الآخرة .

### تنبيسه

تُرد « لا » اسما بمعنى غير ، فيظهر إعرابها فيا بعدها، نحو : ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ﴾ (٢) ، ﴿ لاَ مَقْطُوعَةٍ وَلاَ تَمْنُوعَةٍ ﴾ (٣)، ﴿ لاَ فَارِضُ وَلاَ بِكُرْبَ ﴿ (١) .

#### فالمسدة

قد تحذف ألفها ، وخرج عليه ابن جنى : ﴿ وَاتَهُوا فِتْنَةَ لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ (٥)

#### لات

اختلف فيها، فقال قوم: فعل ماض بمعنى نقص. وقيل: أصلها ايس، تحركت الياء فقابت ألهاً ، لا نفتاح ماقبلها ، وأبدات السين تاء ، وقيل هى كلتان: لا النافية زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة ، وحركت لالتقاء الساكبين ، وعليه الجهور. وقيل: هى لا النافية والتاء زائدة ، فى أول الحين، واستدل له أبو عبيدة بأن وجدها فى مصحف عثمان مختلطة بحين فى الخط.

واختُلف فى عملها ، فقال الأخفش : لا تعمل شيئًا ، فإن تلاها مرفوع فمبتدأوخبر أو منصوب فبفعل محذوف ، فقوله تعالى : ﴿ وَلاَتَ حِينُ مَناَ صِ ﴾ (٦) ، بالرفع ، أى كائن لهم ، وبالنصب أى لا أرى حين مناص.

وقيل: تعمل عمل إنَّ .

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٩٥ (٢) الماتحة ٧ (٣) الواقعة ٣٣ (٤) البقرة ٦٨ (٥) الأنفال ٢٥ (٦) ص ٣

وقال الجمهور: تعمل عمل ليس ، وعلى كلِّ قول لا يُذكر بعدها إلاَّ أحد المعمولين، ولا تعمل إلاَّ في لفظ الحين ، قيل : أو ما رادفة ، قال الفرّاء : وقد تستعمل حرف جر لأسماء الزمان خاصة ، وخرج عليها قوله : ﴿ وَلاَتَ حِينِ ﴾ بالجر

\* \*

## لا جرم

وردت فى القرآن فى خمسة مواضع متلوّة بأنّ واسمها ولم يجىء بعدها فعل (١). واختلف فيها فقيل: لا نافية لما تقدّم، وجَرمَ فعل معناه حق، وأن معما فى حَيّز هاعله موضع.

وقيل : زائدة وجرم معناه كسب ، أى كسب لهم عمالهم الندامة ، وما في حَيِّز ها في موضع نصب .

وقيل : ها كلتان ركّبتا وصار معناها حقًّا .

وقيل : معناها لا بدُّ ، وما بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف الجر .

\* \* \*

## لنكن

مشد دة النون : حرف ينصب الاسم و يرفع الخبر ، ومعناه الاستدراك، وفسّر بأن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لحسم ما قبلها ، ولذلك لا بدّ أن يتقدمها كلام مخالف لمسا بعدها أو مناقض له ، نحو : ﴿ وما كَفَرَ سُلَها أَنُ وَلَـكِنَ الشّياطِينَ كَفَرُوا ﴾ (٢) .

وقد ترد للتوكيد مجرداً عن الاستدراك ، قاله صاحب البسيط ؛ وفسر الاستدراك

<sup>( 1 )</sup> الأول في هودآية ٢٢ ، وثلاثة في النجل في الآيات ٦٧،٢٣ ، ١٠٩ ، والحامس في غافر آية ٤٣

<sup>(</sup> ۴ ) البقرة ۱۰۲

برفع ما تُوُهِّم ثبوته ، نحو ما زيد شجاعاً لكنه كريم ، لأن الشجاعة والكرم لايكادان يفترقان ، فنْفُ أحدهما بُوهم نَفْيَ الآخر .

ومثّل التوكيدبنحو لوجاء في أكرمته لكنه لم يجيء، فأكدت ماأفادته «لو»من الامتناع. واختار ابن عصفور أنّها لهما مماً وهو المختار، كما أن كأنّ للتشبيه الوكد، ولهذا قال بعضهم: إنها مركبة من «لكنْ أنّا» فطُوحت الهمزة للتخفيف ونون «لكن»للـــاكنين

# لكرن

مَحْفَفَة ضربان :

أحدهما : مخفّفة من الثقيلة ، وهي حرف ابتداء لايعمل ، بل لمجرد إفادة الاستدراك ، وليست عاطفة لاقترانها بالعاطف في قوله : ﴿ وَلَـكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّا لِمِينَ ﴿ (١) .

والثانى : عاطمة إذا تلاها مفرد ، وهيأيضا للاستدراك ، نحو ﴿ لَكِن اللهُ يَشْهَدُ ﴾ (٢) ، ﴿ لَكِنِ اللهُ يَشْهَد ﴾ (٢) ، ﴿ لَكِنِ اللَّذِينِ اتَّقَوْ ارَبَّهُمْ ﴾ (٤) .

لدىَ ولدن

تقدمنا في عند .

العسارة

حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، وله معان ي:

أشهرها التوقّع وهو الترجّي في المحبوب نحو: ﴿ لَمُلَّكُم 'تُفْلِحُونَ ﴾ (٥).

<sup>. ( 1 )</sup> الزخرف ٧٦ ( ٢ ) النساء ١٦٦ ( ٣ ) التوية ٨٨ ( ٤ ) آل عمران ١٩٨ ( ه ) القرة ١٨٩

والإشفاق في المكروه، نحو: ﴿ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ (١) ، وذكر التنوخيّ أنها تفيد تأكيد ذلك .

الثانى : التعليل ، وخرج عليه: ﴿ فَقُولاً لَهُ ۚ قُولاً لَيْنَا لَهَا ۚ يَتَذَكَّر أَو يَحْشَى ﴾ (٢). الثالث : الاستفهام، وخرج عليه ﴿ لا تَدْرِى لَمَلَ الله يُحَدّث بعد ذلك أمرا ﴾ (٢)، ﴿ وَمَا يَدْرِي ﴾ .

قال فى البرهان: وحكى البغوى عن الواقدى أنّ جميع مافى القرآن من « لعلّ » فإنها للتعامل ، إلا قوله: ﴿ لَمَلْكُمْ تَخَلُدُونَ ﴾ (٥) فإنها للتعامل ، إلا قوله: ﴿ لَمَلْكُمْ تَخَلُدُونَ ﴾ (٥) فإنها للتشبيه ، قال : ﴿ لَمَلْكُمْ لِلتَسْبِيهِ غَرِيبٍ لَمْ يَذَكُرِهِ النّحاة ، ووقع فى صحيح البخارى فى قوله : ﴿ لَمَلْكُمْ تَخَلُدُونَ ﴾ ، أنّ لعل للتشبيه ، وذكر غيره أنه للرجاء المحضوه وبالنسجة إليهم (٢٠) انتهى .

قلتُ : أخرج ابنُ أبى حاتم، من طريق السُّدىّ ، عن أبى مالك ، قال : « لعلكم » فى القرآن بممنى «كى » غير آية فى الشعراء ﴿ لَمَلْكُمْ تَخَلْدُونَ ﴾ ، يعنى كأنكم تخلدون .

وأخرج عن قتادة قال : كانفى بعض القراءة : ﴿ وَتَتَخَذُونَ مَصَا بِنَعَ كَأَنَّكُمُ ۖ خَالِدُونَ ﴾ (١) .

1

حرف جزم لننى المضارع وقابه ماضيًا ، نحو : ﴿ لَمْ تَبِلَدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ (٧) ، والنصب بها لفة، حكاها اللحياتي ، وخرج عليها قراءة ﴿ أَلَمْ نَشْرَحَ ﴾ (^^) .

<sup>( 1 )</sup> الشورى ١٧ ( ٢ ) طه ٤٤ ( ٣ ) الطلاق ١ ( ٤ ) عبس ٣ ( ٥ ) الشعراء ١٧٦ ( ٦ ) البرهان ٤ ، ٣٩٤

<sup>(</sup>٧) الإخلاص ٣ (٨) الشرح ١

## لتا

## على أوجه :

قال ابن هشام: ولا أعرف وجهاً في الآية أشبَه من هذا ، وإن كانت تستبعدُه ، لأنَّ مثله لم يقع في التنزيل قال: والحقُّ ألا يستبعَد ، ولكن الأولى أن يقد ر « لما يوفُّوا أعالهم » ، أى أنهم إلى الآن لم يوفُّوها وسيوفونها .

الثانى : أن تدخل على الماضى ، فتقتضى جملتين ، و ُجدت الثانية عند وجود الأولى، نحو : ﴿ وَلَمَّا نَجَّا كُمْ إِنَى البِرِّ أَعرضتُمْ ﴾ (٤)، ويقال فيها : حرف وجود لوجود . وذهب جماعة إلى أنها حينئذ ظرف بمعنى حين .

وقال أبن مالك : بمعنى إذ الأمها محتصة بالماضى وبالإضافة إلى الجملة . وجواب هذه يكون ماضياً كما تقدّم ، وجملة اسمية بالفاء الوبإذا الفجائية ، نمو : ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ ۚ إلى البرّ

<sup>(</sup>١) س ٨ (٢) الحجرات ١٤

<sup>(</sup>٤) الإسراء ٦٧

فيهم مقتصد في الله البر إذا م يشركون في البر إذا م يشركون في (٢٠٠٠ .

وجوّز ابنُ عصفوركونَه مضارعا ، نحو : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِبْرَاهِيمَ الرَّوعُ وَجَاءَتُهُ ۗ البُشْرَى بجادِلُنا ﴾ (٣) وأوّلَه غيرُه « يُجَادَلَنا » .

الثالث: أن تكون حرف استثناء، فتدخل على الاسمية والماضيّة نحو: ﴿ إِنْ كُلُّ نَفْسِ لَمُنَاعِلُمُ الْمُنْ وَإِلَّ ﴾ ﴿ إِنْ كُلُّ الْفُلْسُمِينَا وَالْمُالِمُ وَإِنْ كُلُّ الْمُالِمُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## ار

حرف ننى ونصب واستقبال ، والنفى بها أبلغ من النفى بلا ، فهى لتأكيد الغفى كا ح ذكره الرنخشرى وابن الخبّاز ، حتى قال بمضهم : وإن منعه مكابرة فهى لننى « إنى أفعل » ولا لننى « أفعل » كافى « لم » و « لسّا » .

قال بعضهم: العرب تنفيى المظنونَ بلن ، والمشكوك بلا ، ذكره ابنالزَّ مُلكَانِيَّ في التبيان .

وادعى الزمخشرى أيضاً أنها لتأييد النفي كقوله : ﴿ لَنْ يَعْلَقُوا ذُبَابًا ﴾ (٢٠) ، ﴿ وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ (٧) .

قال ابن مالك: وحمله على ذلك اعتقاده فى ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ (^) ، أنَّ الله لا يرى . وردَّ غيرُه بأنها لو كانت للتأبيد ، لم يقيد منفيها باليوم ، فى ﴿ فَلَنْ أَكُلِّمَ الْيَوْمَ إِنْ عَبرُه بأنها لو كانت للتأبيد ، لم يقيد منفيها باليوم ، فى ﴿ فَلَنْ أَكُلِّمَ الْيَوْمَ إِنْ يَعْدَ عَلَيْهِ عَا كُفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ (() ، ولم يصح التوقيت فى ﴿ لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَا كُفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى ﴾ (() ، ولم لكن ذكر «الأبد» فى ﴿ ولَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَداً ﴾ (() نكراراً ، ولأصل عدمه واستفادة التأبيد فى ﴿ ولَنْ يَخْلَقُوا ذُبَابًا ﴾ (() ونحوه من خارج .

<sup>( 1 )</sup> الهان ٣٣ ( ٣ ) العنكبوت ٦٥ ( ٣ ) هود ٦٤ ( ٣ ) الحرف ٣٥ ( ٦ ) الحج ٧٣ ( ٦ ) الحج ٣٧ ( ٦ ) الحج ٣٧ ( ٢ ) الحد ٢٧ ( ٢ ) ال

<sup>(</sup>٧) البقرة ١٤ ( ٨) الأعراف ١٤٣ ( ٩) مريم ٢٦

<sup>(</sup>۱۰)طه ۹۱ (۱۱) البقرة ۹۰

ووافقه على إفادة التأبيدانُ عطية . وقال في قوله : ﴿ لَنْ تَرَانِي﴾ (١) : لو ُبقّيناً على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبداً ، ولا في الآخرة ، لكن ثبت في الحديث المتواتر أنّ أهل الجنة يرونه .

وعكس ابن الزَّمَّ أَكَانِيَ مَقَالَةَ الزَّحْشَرَى ، فقال : إِنَّ لَنَ لَنَى مَا قَرْبُ وَعَلَمُ المَّذَادُ النَّنِى ، ولا يُمَتَّذُ مَمُهَا النَّنِى ، قال : وسرَّ ذَلْكُ أَنَّ الأَلْفَاظُ مَشَاكِلَةٌ لَلْمَانِى ولا الحَرْهَا الأَلْفَ ، والأَلْفَ يُكُن امتداد الصوت بِها ، بخلاف النون ؛ فطا بَق كُلُّ لَفْظُ مَعْنَاهُ . قال : ولذَلْكُ أَنِّي بلنحيث لم برد به النّني مطاقًا ، بل في الدنيا حيث قال : في الذي النّن تَرَانِي في الدنيا حيث قال : في الإدراك في الدنيا وبلافي قوله : ﴿ لاَ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ (٢) ، حيث أريد نفي الإدراك على الإطلاق ، وهو مفاير للرؤية ، انتهى .

قيل:وتردُ ان للدعا،وخر جعليه:﴿ رَبِّ عِمَا أَنْمَتْ عَلَى ۚ فَأَنْ أَكُونَ ... ﴿ (٣) ، الآبة

لم

حرف شرط فى المضى ، يصرف المضارع إليه ، بعكس « إن » الشرطية . واختلف فى إفادتمها الامتناع وكيفيّة إفادتها إياه على أقوال :

أحدها: أنها لا تفيده بوجه ، ولا تدل على امتناع الشّرط ولا امتناع الجواب ، بل مى لمجرّد ربط الجواب بالشّرطدالّة على التعليق فى الماضى ، كما دلّت «أنْ ، على التعليق فى المستقبل ، ولم تدلّ بالإجماع على امتناع ولا ثبوت .

قال ابن هشام: وهذا القول كإنكار الضرريّات إِذْ فَهُمُ الامتناعِ منها كالبديهي؟ فإن كلّ من سمع « لوفعل » فهم عدم وقوع الفعل من غير تردّد ؛ ولهذا جاز استدراكه ، فتقول: لو جاء زيداً كرمته ، لكنه لم نجيّ .

<sup>(</sup>١) الأعراف١٤٣ (٢) الأنعام ١٠٣٠

الثابى، وهو لسيبويه: قال: إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، أى أنهاتقتضى فعلاً ماضيا كان يُتوقّع ثبوته لثبوت غيره، والمتوقّع غير واقع؛ فكأنه قال: حرف يقتضى فعلاً امتنع لامتناع ماكان يثبتُ لثبوته.

الثالث ، وهو المشهور على ألسنة النحاة ، ومشى عليه المعربون أبها حرف امتناع لامتناع ، أى يدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط ، فقولك : لو جئت لأكرمتك دال على امتناع الإكرام لامتناع الحجى . واعترض بعدم امتناع المجى ، واعترض بعدم امتناع المجى ، واعترض بعدم امتناع المجواب في مواضع كثيرة ، كقوله تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فَى الأَرْضِ مِن شَجَرَةً أَقَلامُ وَالْبَحَرُ عَدُّهُ مِن بعده سبعة أبحرٍ مانفدت كلات الله ﴾ (١) ، ﴿ ولو أسمعهم لتولّو أ ﴾ النفاد عند فقد ما ذكر ، والتولّى عند عدم الإسماع أولى .

والرابع ، وهو لابن مالك : أنها حرف يقتضى امتناع مايليه واستلزامه لتاليه من غير تعرّض لنفى التالى ، قال : فقيام زيد من قولك : لو قام زيد قام عمرو محكوم بانتفائه وبكونه مستلزماً ثبوتُه لثبوت قيام من عمرو ، وهل وقع لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد أوليس له ؟ لانعرّض لذاك : قال ابن هشام : وهذه أجود العبارات .

#### فائسدة

أخرج ابن أبى حاتم كمن طريق الضحاك، عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن « لو » فإنه لا يكون أبداً

## فائدة ثانية

تختص لو المذكورة بالفعل؛ وأما نحو ﴿ قُلْ لَوْ أَنَّمْ ۚ تَمْلِكُونَ ﴾ (٢) فعلَى تقديره .

قال الزمخشرى : وإذا وقعت أنّ بعدها وجب كون خبرها فعلاً ليكون عوضا عن الفعل المحذوف . وردّهُ ابن الحاجب بآية ﴿ وَلَو أَنَّ مافِي الأرض ﴾ (١) ، وقال : إنما ذاك إذا كان مشتقا لاجامداً ،ورده ابن مالك بقوله :

# كَوْ أَنَّ حَيًّا مُدْرِكُ الفلاجِ أَدركهُ مُلاعِبُ الرِّماجِ

قال ابن هشام: وقد وجدتُ آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسماً مشنقاً ، ولم يتنبه لها الزمخشري كما لم يتنبه لها الزمخشري كما لم يتنبه لآية لقان ، ولا ابن الحاجب ، و إلا لما مَنَع من ذلك ، ولا ابن مالك ، و إلا لما استدل بالشمر وهي قوله : ﴿ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بادون في الأعراب ﴿ (٢) ، ووجدت آيةً الخبر فيها ظرف ﴿ لَوْ أَنَّ عِنْدَنا ذكراً من الأولين ﴾ (٣) .

ورد ذلك الزركشي في البرهان وابن الدّماميني بأن لو في الآية الأولى للتمنى ، وهذا والسكلام في الامتناعية، وأعجب من ذلك أن مقالة الزنخشري سبقه إليها السِّيرافي ، وهذا الاستدراك وما استدرك به منقول قديما في شرح الإيضاح لابن الخباز ، لسكن في غير مطنّته ، فقال في باب إن وأخواتها ، قال السيرافي : لو أن زيدًا أفام لأكرمته ، لا بجوز : لو أن زيدًا حاضراً لأكرمته ، لأخراب تم تلفظ بفعل بسد مسد ذلك الفعل . هذا كلامه وقد قال زيدًا حاضراً لأكرمته ، فأوقع خبرها تعالى : ﴿ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْرَابُ بَوَدُوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ ﴾ ، فأوقع خبرها صفة ولهمأن يفر فوابأن هذه للتمني فأجريت مجرى ليت ، كانقول : ليتهم بادون انتهى (٤) كلامه .

وجواب « لو » إما مضارع منفى بلم ، أو ماض مثبت أو منفى ، بما ، والغالب على المثبت دخول اللام عليه نحو : ﴿ لَوْ نَشَاهِ لَجَمَّلْنَاهُ خُطَاماً ﴾ (٥) ، ومن تجرده ﴿ لَوْ نَشَاهِ جَمَّلْنَاهُ أَجَابًا ﴾ (٦) ، والغالب على المنفى تجرده نحو : ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَ بُكَ مَا فَعَلُوهُ ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) لقيان ٢٧ (٢) الأحزاب ٢٠ (٣) الصاعات ١٦٨

<sup>(</sup>٤) البرهان ٤: ٣٧ ( ٥ ) الواقعة ه ٦ ( ٦ ) الواقعة «٧٠

<sup>(</sup>۷) لأنعام ۱۱۲

#### فائدة ثالثة

قال الزمخشرى : الفرق بين قولك : لو جاءبى زيد لكسوته ، ولو زيد جاءبى ولمسوته ، ولو أنّ زيداً جاءبى لكسوته ، أن القصد فى الأوّل مجرّد ربط الفعلين ، وتعليق أحدهما بصاحبه لا غير ، من غير تعرّض لمعنى زائد على التعلق الساذج ، وفي الثانى انضم إلى التعليق أحد معنيين ؛ إمّا نفى الشك والشبهة ، وأن المذكور مكسو "لا محالة ، وإما بيانُ أنه هو المحتص بذلك دون غيره ، وتخرّج عليه آية ﴿ لَوْ أَنْهُ مَ مُمْلِكُونَ ﴾ (١) وفي الثالث مع ما في الثانى زيادة التأكيد الذي تعطيه ﴿ أَنّ » وإشعار بأنّ زيداً كان وفي الثالث مع ما في الثانى زيادة التأكيد الذي تعطيه ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا ﴾ (١٠) حقيّه أن يجيء ، وأنه بتركه المجيء قد أغفل حظه ، و يخرّج عليه ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا ﴾ (١٠) ويحوه ، فتأمّل ذلك و خَرِّج عليه ما وقع في القرآن من أحد الثلاثة .

#### تنبيـــه

تُود لَوْ شرطية في المستقبل؛ وهي التي يصلح موضعها ﴿ إِنْ ﴾ ، نحو ﴿ وَلَوْ كُرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ (١) . الْمُشْرِكُونَ ﴾ (٣) ، ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ ﴾ (١) .

ومصدرية، وهى التى يصلح موضعها «أن» المفتوحة ، وأكثر وقوعها بعد «ودّ » ونحوه : نحو ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ ۚ ﴾ (٥) ، ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُفتدَى ﴾ (٧) أى الرد والتعمير والافتداء . لَوْ يُبَعَمَّرُ ﴾ (١) ، ﴿ يَوَدُّ الْمُحْرِمُ لَوْ يُفتدَى ﴾ (٧) أى الرد والتعمير والافتداء . ولتعنى وهى التى يصلح موضعها «ليت » . نحو : ﴿ فَلَوْ أَنْ لَنَا كُرَّةً ﴾ (٨) ،

وللتمنى وهي التي يصلح موضعها لا ليب » . هو . هو بهو بهو التي ولمذانصب الفعل في جوابها

وللتعليل، وخرَّج عليه ﴿ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ (٩) .

لولا

# على أوجه :

أحدها: أن تكون حرف امتناع لوجود، فتدخل على الجلة الإسمية ، ويكون

| 74 J11 / 1      |                  | THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO |
|-----------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| ( ٣ ) التوبة ٢٣ | (۲) الحجرات ه    | (١) الإسراء ١٠٠                                          |
| 9 5 5 5 B ( - ) |                  | , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                  |
| (٦) البقرة ٦٦   | ( ه ) البقرة ١٠٩ | ر ، ) الأحناب ٢٥                                         |

(٧) المعارج ١١ (٩) الشعراء ١٠٢ (٩) النساء ١٣٥

جوابها فعلا مقرونا باللام إن كان مثبتاً ، نحو : ﴿ فَلَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ \* لَلَبِثَ ﴾ (١) . ومجرداً منها إن كان منفيًّا نحو : ﴿ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبداً ﴾ (٢) ، وإن وليها ضمير فحقة أن يكون ضمير رفع نحو : ﴿ لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢) .

الثانى: أن تَكُون بَعْنَى «هّلا» فهى للتحضيض والعَرْضَ فَى المَضارِع ، أو ما فى تأويله نحو : ﴿ لَوْ لاَ أَخَرْ تَنَبَى إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ (\*) ، ﴿ لَوْ لاَ أَخَرْ تَنَبَى إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ ﴾ (\*) ، ولتوبيخ والتنديم فى المضارع نحو : ﴿ لَوْ لاَ جَاهُوا عَلَيْهِ بِأَرْ بَعَةٍ شُهَدَاءً ﴾ (\*) ، ﴿ فَلَوْ لاَ يَضَرَهُمُ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (\*) ، ﴿ وَلَوْ لاَ إِذْ سَمِعْتُوهُ قُلْمُ ﴾ (\*) ، ﴿ فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ النَّاهُومِ ﴾ (\*) ، ﴿ فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ النَّاهُومِ ﴾ (\*) ، ﴿ فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ النَّاهُومِ ﴾ (\*) ، ﴿ فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ النَّاهُ وَمَ مَدِينِينَ \* تَرْ جِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (\*) .

الثالث: أن تكون للاستفهام ، ذكره الهروى ، وجعـــل منه ﴿ لَوْ لاَ أَخُرْ تَنِي ﴾ (١٣) ، ﴿ لَوْ لاَ أُنْزِلَ إِكْنِهِ مَلَكُ ﴾ (١٣) ، ﴿ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِكْنِهِ مَلَكُ ﴾ (١٣) ، ﴿ والظاهر أنها فيهما بمعنى «هلا».

الرابع: أن تكون للنفى و ذكره الهروى أيضا وجعل منه ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ وَرَيَةٌ آمَنَتْ ﴾ وعلى منه ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتْ وَرَيَةٌ ، أَى أَهَامًا ، عند مجى، العذاب فنفهما إيمانها ، والجمهور لم يثبتوا ذلك وقالوا : المراد في الآية التوبيخ على ترك الإيمان قبل مجى العذاب ، ويؤيده قراءة أبى « فهار » ، والاستثناء حينئذ منقطع .

<sup>(</sup>١) الصاقات ١٤٣، ١٤٤ (٢) النور ١٠) سبأ ٣١

<sup>(</sup> ٤ ) النَّمْلِ ٦ ٤ ( ٥ ) المنافقون ١٠ ( ٦ ) النَّور ١٣

<sup>(</sup>٧) الأحفاف ٢٨ ( ٨ ) النور ١٦ ( ٩ )الأنعام ٣٣ (١٠) الواقعة ٨٣ (١١) النافقون ١٠

<sup>(</sup>۱۳) الأسام ۸ (۱۶) يونس ۹۸

#### فائدة

نقل عن الحليل؛ أن جميع مافي الله آن من « لولاً» ، فهي بمعني « هلا » ، إلا ﴿ فَلَوْلاً اللَّهِ ﴿ فَلَوْلاً اللَّهِ ﴿ فَلَوْلاً اللَّهِ اللّ

. وكذا قوله : ﴿ لَوْ لاَ أَنْ رأى برهانَ ربه ﴾ (٢) ، لولا فيه امتناعية ، وجوابها عدوف،أى لهم بها، أو لوافعها .

وقوله : ﴿ لَوْ لَا أَنْ مَنَ الله علينا لَخَسَفَ بنا ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ لَوْ لَا أَنْرِيطُنا عَلَى قَلْبِها﴾ (٢)أىلأبدتبه ، في آيات أُخَر .

وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا موسى الخطِمى ، أنبأنا هارون بن أبى حاتم ، أنبأنا عبد الرحمن بن حمّاد ، عن أسباط ، عن السَّدَى ، عن أبى مالك ، قال : كلّ مافى القرآن « فلولا » فهو « فهلاً » إلا حرفين : في يونس : (٥)

﴿ فَلُوْ لَا كَانَتَ قَرِيهَ آمَنَتَ فَنَفَعُهَا إِيمَانُهُا ﴾ ، يقول: فما كانت قرية ، و قوله : ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ المُسْبَحِينَ ﴾ .

وبهذا يتَّضح مراد الخليل ، وهو أن مراده « لولا » المقترنة بالفاء .

## لو ما

بمنزلة «لولا» ، قال تعالى: ﴿ لُوما تأتينا بالملائكة ﴾ ، (٦) وقال المالقي: لم ترد إلا للتحضيض -

## ليت

حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومعناه التمنّي، وقال التُّنُوخيّ: إنها تفيد تأكيده.

## لسر

فعل جامد ، ومن ثُمَّ ادَّعي قوم حرفيَّته ، ومعناه نفي مضمون الجملة في الحال ونفي

غيره بالقرنية .

(۱) الصافات ۳۷ (۲) يوسف ۲۶ (۳) القصص ۸۲ (٤) القصص ۲۰ (۵) يوس ۹۸ (۲) الحجر ۷

(م - ١٦ الإنقان ج ٢)

وقيل: هي لنفي الحال وغيره ؛ وقوّاه ابن الحاجب بقوله تعالى : ﴿ أَلاَ يَوْمَ كَا اللَّهِ مُ لَكُمْ مُ اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ (١) ، فإنه نني للمستقبل .

قال ابن مالك: وتردّ للنفى العام المستفرق المراد به الجنس كلا التبرئة ، وهو مما يُغفل عنه ، وخرّج عليه ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامْ ۚ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ ﴾ (٢) .

إسمية وحرفية :

فالإسمية ترد موصولة بمعنى الذّى ، نحو : ﴿ مَاعِنْدَ كُمُ ۚ يَنْفَدُومَا عِنْدَ اللهِ بَاقِ ﴾ (٣)، ويستوى فيها المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع ، والغالب استمالها فيما لايعلم ، وقد تستعمل فى العالم ، نحو : ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ﴾ (٤) ، ﴿ وَلاَ أَنْتُمْ عَا بِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾ (٥) ، أى الله ويجوز فى ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى ، واجتمعا فى قوله تعالى . ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِن السَّمُواتِ وَالْارْضِ شَيْئاً وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴾ (٢) ، وهذه معرفة بخلاف الباقى .

واستفهامية بمه أى شى ويُسأل بها عن أعيان مالا يمقل وأجناسه وصفاته ، وأجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم ، نحو ﴿ماهى ﴿(٧)،﴿مَالَوْنُهُمَ ﴾ (٨) ﴿ وَمَا الرَّاحُنُ ﴾ (١) .

ولا يسأل بها عن أعيان أولى العلم خلافا لمن أجازه . وأما قول فرعون : ﴿ وَمَا رَبُّ الْمَا لِمَينَ ﴾ (١١) فإنه قاله جهلا ، ولهذا أجابه موسى بالصفات .

ويجب حذف ألفها إذا جُرَّت وإبقاء الفتحة دليلا عليها فرقا بينها وبين الموصولة ،

<sup>(</sup>۱) هود ۸ (۲) الفاشية ۲ (۳) النجل ۹۹ (٤) الشمس ه (۵) السكافرون ۳ (۲) النجل ۹۳

<sup>(</sup> ۷ ) البقرة ۱۸ ، ۹۸ ( ۸ ) البقرة ۱۲ ۲ ( ۹ ) طه ۱۷

<sup>(</sup>١٠) الهرفان ٦٠ (١١) الشعراء ٢٣

نحو: ﴿ عَمْ يَنْتُسَاءَلُونَ ﴾ (١) ، ﴿ فَهِمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا﴾ (٢) ،﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَالاً تَفْعَلُونَ ﴾ (٣) ، ﴿ بَمْ بَرْجِيعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (١) .

وشرطية نحو: ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آية أَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ﴾ (٥) ، ﴿ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ يَهْلُمُهُ اللهُ ﴾ (٧) ، وهذه منصوبة بالنقل بعدها .

تعجّبية نحو : ﴿ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّبَارِ ﴾ ﴿ فَيْلَ الْإِنْسَانُ مَاأً كُنْفَرَهُ ﴾ (١٠) ولا ثالث لها فى القرآن إلاَّ فى قراة، سعيد بن جبير: ﴿ مَاأَغَرَّكَ بِرَبِّكَ الْـكَرِيمِ ﴾ (١٠) ومحلها رفع بالابتداء، وما بعدها،خبر وهى نكرة تامة .

ونكرة إموصوفة نحو:﴿بموضة فما فوقها﴾ (١١) ﴿ رَبِّمَا يَمِظُكُمْ ﴾ (١٢) ، أى نعم شيأ يعظكم به .

وغير موصوفة نحو : ﴿ فَنِعمَّا هِيَ ﴾ (١٣) ، أي ندم شيأهي

والحرفية ترد مصدرية إما زمانية ، نحو ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ (١٤) ، أى مدة استطاعتكم، أو غير زمانية ، نحو ﴿ فَذُو قُوا بِمَا نَسِيْنَتُم ﴾ (١٥) ، أى بنسيانِكم .

ونافية؛ إماعاملة عمل ليس نحو ﴿مَاهَذَا رَبَشَرَا﴾ (١٦) ، ﴿ مَاهِنَّ أُمَّهَا يَهِمْ ﴾ (١٧) ، ﴿ مَاهَنَّ أُمَّهَا يَهِمْ ﴾ (١٧) ، ﴿ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ (١٨) ، ولا رابع لها في القرآن .

أوغيرعاماة نحو ﴿ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابتِمَاءَوَجُهِ اللهِ ﴾ (١٦)، ﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم

| (۲) الصف ۲     | (۲) النازعات ۲۶      | (١) النبأ ١           |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| (٦) البقرة ١٩٧ | ( ٥ ) البقرة ١٠٦     | (٤) النمل ٥ ٣         |
| ( ۹ ) عبس ۱۷   | ( ٨ ) البقرة ٥٧٠     | (٧) التوية ٨          |
| (۱۱)البقرة ۲۲  | لهٰر الـكشاف ٤ : ٧٧٠ | (۱۰) الانمطار ٦ ، واء |
| (١٤)التفاين ١٦ | (۱۴) البقرَّة ۲۷۱    | (١٢) النساء ٨٠        |
| (۱۷) انجادلة ۲ | (۱۹) يوسف ۲۱         | (١٥) السجدة ١٤        |
| (۲۰) المقرق ۱٦ | (۱۹) المقرة ۲۷۲      | (۱۸) الحاقة ٤٧        |

قال ابن الحاجب: وهي لنفي الحال ، ومقتضى كلام سيبويه أن فيها معتى التأكيد، لأنه جعلها في النفى جوابا لقد في الإثبات ، فكما أن « قد » فيها معنى التأكيد ، فكذلك ما جعل جواباً لها .

وزائدة للتأكيد إمّا كافه ، نحو ﴿ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ ﴾ (١) ، ﴿ أَ نَمَا إِلَهُ كُمُ اللَّهُ وَاحِدُ ﴾ (١) ، ﴿ أَ نَمَا إِلَهُ وَاحِدُ ﴾ (١) ، ﴿ أَنَّمَا أَغْشِيتُ وجُوهُمُ م ﴿ (١) ، ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) . ﴿ أَيَّمَا الْاجَلَيْنِ أَوْ غَيْرَ كَافَة نحو ﴿ فَإِمّا تَرِينَ ﴾ (١) ، ﴿ أَيّاماً تَدْعُو ﴾ (١) ، ﴿ أَيَّمَا الْاجَلَيْنِ فَضَيْتُ ﴾ (١) ، ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ ﴾ (١) ، ﴿ مِنْسَلاً مَوْضَةً ﴾ (١) ، ﴿ مَشَلاً مَوْضَةً ﴾ (١) ، ﴿ مَشَلاً مَوْضَةً ﴾ (١) ، ﴿ مَشَلاً مَوْضَةً ﴾ (١) ،

قال الفارسيّ : جميع ما في القرآن من الشرط بعد « إمَّا » مؤكد بالنون لمشابهته فعل الشرط ، بدخول ما للتأكيد لفعل القسم من جهة أنّ «ما» كاللام في القسم، لما فيها من التأكيد ، وقال أبو البقاء: زيادة «ما » مؤذنة بإرادة شدة التأكيد .

#### فائدة

وحيث وقمت بين فملين سابقهما علم أو دراية أو نظر ، احتملت الموصولة

| (۳)يونس ۲۷                    | (۲) الكوف ١١٠                       | (١) الأمام ١٩<br>(٤) الحجر ٢.    |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| (٦) الإسراء ١١٠<br>(٩) نوح ٢٥ | ( ٥ ) مريم ٢٦<br>( ٨ ) آل عمران ١٠٥ | (۷) القصص ۲۸                     |
| (۱۲) الملق ه                  | (۱۱)المائدة ۱۱٦<br>(۱٤) البقرة ۳۳   | (۱۰) البقرة ۲۳<br>(۱۳) البقرة ۳۰ |

والاستفهامية، نحو ﴿وَأَعْلَمُ مَا تُبِدُونَ وَمَا كُنْمُ نَكْتُمُونَ ﴾(١)، ﴿وَمَا أَذْرَى مَا رُيْفَتُلُ بي ولا بكم (٢) ، ﴿ وَلْتَنظُر نَفَسُ مَاقَدَّ مَتَ لَفَد ﴾ (٣)

وحيث وقعت في القرآن قبل « إلا » فهي نافية ، إلا في ثلاثة عشر موضعا :

﴿ مُمَا آ تَيْتُمُوهُنَّ إِلاًّ أَنْ يَخَافًا ﴾ (١)

﴿ فِنصفُ مَا فَرضَمُ إِلَّاأَنَ يَعْفُونَ ﴾ (٥).

﴿ بِبِمْضُ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُأْرِثِينَ ﴾ (٧).

﴿ مَا نَكُح آباؤُ كُمْ مِن النِّسَاءِ إلاما قَدْ سَلَف ﴾ (٧)

﴿ وِما أَكُنُ السُّبُعِ إِلاًّ ما ذَكُّنيتُم ﴾ (^) ﴿ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا ﴾ (٥).

﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَـكُمْ مَاحُرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا ﴾ (١٠)،

﴿ مادامتِ السَّمواتُ والْأَرْضُ إِلَّا ﴾(١١) في موضعيْ هود .

﴿ فَمَا حَصَدَتُمْ ۚ فَذَرُوهُ فَى سَنْبِهِ ۚ إِلَّا قَلْيَارٌّ ﴾ (١٢) ، ﴿ مَا قَدَّمْتُمْ لَمِنْ إِلا ﴾ (١٣).

﴿ وَإِذَ اعْتَرَاتُمُومُ وَمَايِعُبُدُونَ ۚ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (١٤) ،

﴿ وَمَا بَيْنُهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (١٥)، حيث كان.

ماذا

## ترد على أوجه :

(٣) الحشر ١٨ ( ٢ ) الأحقاف ٩ (١٠) القرة ٣٣

(٦) الناء ١٩ ( ه ) القرة ٢٣٧ (٤) القرة ٢٣٩

( ٩ ) الأنمام ٨٠ ( A ) المائدة ٣

(٧) النساء ٢٢ قال في البرهان : أحدمًا في ذكر أهل

(۱۱) مود ۲۰۷ (١٠٠) الأنعام ١٩٩ (۱۲) يوسف ٤٨ النار والثاني في ذكرأهل الجنة . (١٢) بوسف ٤٧

(۱۵) الحجر ۸۰ (١٤) الكيف ١٦ أحدها: أن تسكون مااستفهاماً وذا موصولة ، وهو أرجح الوجهين في هو و يَسْأَلُو نَكَ مَاذَا رُينْفقونَ العَفُو ، إذ الأصلآن مَاذَا رُينْفقونَ العَفُو ، إذ الأصلآن تجاب الإسمية بالإسمية والفعالية بالفعلية .

الثانى : أن يـكون ما استفهاماً وذا إشارة .

الثالث: أن تكونماذاكله استفهاماً عَلَى التركيب،وهو أرجح الوجهين في ﴿ مَاذَا 'يُنْفِقُونَ قُلِ الْمَفْوَ ﴾ (١) في قراءة النصب، أي ينفقون العفو .

الرابع: أن يكون ماذا كله اسم جدس بمعنى شيء أو موصولا بمعنى الذي .

الخامس: أن تكون ما زائدة وذا للإِشارة .

السادس : أن تكون ما استفهاماً ، وذا زائدة ، ويجوز أن يُخرج عليه (٢) . . .

.

ترد استفهاما عن الزمان نحو ﴿ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ﴾ (٣)؛ وشرطاً (٣) . . .

اسم بدليل جرِّ ها بمن فى قراءة بعضهم ﴿ هَذَا ذِكْرُ مِنْ مَعِى ﴾ (٤) ، وهى فيها بمدى عند وأصلها لمكان الاجهاع أووقته ، نحو ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَمَانِ ﴾ (٥) ، ﴿ أَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ ﴾ (٧) .

وقد يُراد به مجرّد الاجتماع والاشتراك من غير ملاحظة المكان والزّمان ، نحو ﴿ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (^) .

(۱) البقرة ۲۱۹ (۳) بياض بالأصل (۳) البقرة ۲۱۶ (٤) الأنبياء ۲۲ (۵) يوسف ۲۳ (۲) يوسف ۲۱

(٧) يوسف ٦٦ ( ٨ ) التوبة ١١٩

وأما نحو ﴿ إِنِّى مَعَكُمْ ﴾ (') ، ﴿ إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ اتقُوا﴾ (٢) ، ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْحَفَظُ وَالْمَعُونَةُ مِحَازًا أَيْمَا كُنتُم ﴾ (") ، ﴿ إِنَّ مَعِى رَبِّى سَيَهُدِينَ ﴾ (") ، ﴿ اللهُ وَالْحَفَظُ وَالْمَعُونَةُ مِحَازًا قَالَ الراغب : والمضاف إليه لفظ «مع» هو المنصور كالآيات الذكورة .

ه. و

حرف جر" له معان أشهرها .

ابتداء الغاية مكاناً وزماناً ، وغيرها نحو ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ اَلَحْرَامِ ﴾ (° ، ﴿ مِنْ أُوَّلِ يُومٍ ﴾ (<sup>٥)</sup> ، ﴿ مِنْ أُوَّلِ يُومٍ ﴾ (<sup>٥)</sup> ، ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُليمان ﴾ (٧) .

والتبعيض بأن يسدّ «بعض»مسدّهانحو﴿ حَتَّى تنفِقُوا مِّمَا مُحِبُّونَ﴾ (^) ، وقرأ ابن مسعود « رَبْعضَ ما تحبون » .

والتبيين ، وكثيرا ماتقع بعدما ومها نحو ﴿ مَا يَفْتِحَ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ (١) ﴿ مَا نَلْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ (١١) ﴿ مَهْ مَا نَلْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ (١١) ﴿ مَهْ مَا نَلْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾ (١١) ، ﴿ مَنْ أَيْنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ ﴾ (١٢) عيرها ﴿ فَا جُتَلِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْ ثَانِ ﴾ (١٣) ، ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ ﴾ (١٣)

والتعليل ﴿ مَّا خَطِيئًا مِهِمْ أُغْرِقُوا ﴾ (١٤) ، ﴿ يَجْءَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ من الصواعق﴾ (١٥)

- والفصل - بالمهملة وهي الداخلة على ثاني المتضادّين (١٦)، نحو ﴿ يَمْلَمُ الْفُسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ (١٦) ، ﴿ حَتَّى يَمِيزَ الْخُبِيثَ مِنَ الطَّيّبِ ﴾ (١٨) .

<sup>(</sup>۳۰) الحديد ٤ (٢) التحل ١٢٨ (١) المائدة ١٢ (٦) التوبة ١٠٨ ( ه ) الإسراء ١ ( ع ) الشعراء ٦٢ ( ٩ ) فاطر ٢ ( ٨ ) الأعراف ٩٢ (۷) النمل ۳۰ (۱۲) الحج ۳۰ (۱۱) آل عمران ۹۲ (١٠) القرة ١٠٦ (١٥) البقرة ١٩ (١٤) نوح ۲۵ (۱۳) الكهف ۳۱ (۱۸) آل عمران ۱۷۹ (١٦)البرهان: «بينالمضاديين» (١٧) البقرة ٢٢٠

والبدل نحو ﴿ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ ﴾ (١) ، أى دلها ،﴿ لَجَمَّانَا مِنْ الآخِرَةِ ﴾ مَلْنَا مُلْمَنْ مَلاَ نُكُمْ مَلاَ نُكَمَّةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢) ، أى بدلكم .

وتنصيص العموم ، نحو ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ (٣) ، قال في الكشاف : هو بمنزلة البناء [ عَلَى الْفَتْحِ ] (٤) ، في ﴿ لاَ إِلٰهَ ۚ إِلاَّ اللهُ ﴾ (٥) ، في إفادة معنى الاستغراق .

ومعنى الباء نحو ﴿ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ﴾ (٦) ، أي به .

وعَلَى ، نحو ﴿ وَنَصَرْ نَاهُ مِنَ الْتَوْمِ ﴾ (٧) أي عليهم .

وفى نحو ﴿ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَاقِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُمَةِ ﴾ (^) ، أى فيه . وفى الشامل عن الشافعى أن « مِنْ » فى وقوله تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدَوْرٍ لَكُمْ ﴾ بمعنى « فى » بدليل قوله : ﴿ وَهُوَ مُؤْمِنْ ﴾ (^) .

وعن ، نحو ﴿ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِن هذا ﴾ (١٠) ، أي عنه .

وعند ، نحو ﴿ لَنْ مُتغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلاأُوْلاَدُهُمْ مِنَ اللهِ ﴾ (١١) ، أي عند .

والتأكيد، وهى الزائدة في النفى أو النهى أو الاستفهام، نحو ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَمْلُمُوا ﴾ (١٣) ﴿ فَارْجِعِ الْبَهَى الْرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ ﴾ (١٣) ﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرِ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ﴾ (١٣) .

وأجازها قوم فى الإيجاب، وخرّ جواعليه : ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَاإِ الْمُوْسَلِينَ ﴾ (١٤) ، ﴿ يَنُضُّوا ﴿ يَنُضُّوا مِنْ أَبُولَ مِنْ جَبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ (١٦) \* ﴿ يَنُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمُ ﴾ (١٧) .

<sup>(</sup>١٠)التوبة ٣٨ (٣) آل عمران ٦٢ (۲) الزخرف ۲۰ ( ٤ ) مِن الكثاف : ( ٥ ) الكتاف ١ : ١٨٤ (٦) الشورى ٥٤ (٧) الأنباء ٧٧ ( ٨ ) الحمة ٩ (٩) النساء ٩٢ (۱۰) الأبياء ۹۷ (۱۱) آل عمران ۱۰ (۱۲) الأنعام ٥٥ (۱۲) اللك ٣ ٠ (١٤) الأنمام ٢٤ (١٥) الركبيف ٢١ (١٦) النور ٤٣ (۱۷) النور ۳۰

#### فأندة

أخرج ابن أبى حاتم ، من طريق السّدّى ، عن ابن عباس ، قال : لو أنَّ إبراهيم حين دعا قال : « فأجْمَلْ أَفْيَدَةً النَّاسِ بَهُوْمِى إِلَيْهِمْ » الرّد حمت عليه اليهود والنصارى ولكنه خص حين قال : ﴿ أَفْيْدَةً مِنَ النَّاسِ ﴾ (١) ، فجعل ذلك للمؤمنين .

وأخرج عن مجاهد قال :لو قال : الراهيم: « فاجعل أفئدة الناس تهوى إليهملز احمتكم عليه الروم وفارس » ، وهذا صريح في فهم الصحابة والتابعين التبعيض من « من »

وقال بعضهم: حيث وقعت « يغفر لكم » في خطاب المؤمنين لم تذكر معها « من » كقوله في الأحزاب: ﴿ يأيها الّذين آمنوا اتّقوا الله وقولوا قولا سديدا \* يصاح لكم أعمالكم و يَغْفِرْ لكم ذنو بكم ﴾ (٢): وفي الصف ﴿ يأيّها الذين آمنوا هَلْ أَدُلُّكُمْ على تجارةٍ تنجيكم من عذاب أليم ﴾ إلى قوله: ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ ذنو بكم ﴾ (٣).

وقال فى خطاب الكفار فى سورة نوح: ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِنَ ذُنُو بِكُمْ ﴾ (٤) وكذا فى سورة إبراهيم وفى سورة الأحقاف ، وما ذاك إلا للتفرقة بين الخطابين ، لثلا يسوّى بين الفريقين فى الوعد ، ذكره فى الكشاف .

مَن

لا تفقع إلا اسماً ، فتردُ موصولة ، نحو ﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يستكبرُون ﴾ (٥) .

وشرطية، نحو ﴿ مَنْ تَبْعَمَلُ سُوءًا يُجْزَيِهِ ﴾ (٦).

واستفهامية نحو : ﴿ مَنْ بَعَنْنَا مِنْ مَرْ قَدِنا ﴾ (٧) .

<sup>(</sup>١) لمراهيم ٣٧ (٢) الأحزاب ٧١،٧٠ (٣) الصف ٩ –١٢

<sup>(</sup>٤) نوح ٤ (٥) الأنبياء ١٩ (٦) النساء ١٣٦

<sup>(</sup>۷) يس ۵۲

ونكرة موصوفة ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ﴾ (١) ، أى فريق يقول .

وهى كما فى استوائها فى المذكر والفرد وغيرهما ، والفالب استمالها فى العالم عكس «ما »، و ُنكْتته :ما أكثر ممّن يعقل، فأعطوا ماكثرت مواضعه للكثير، وما قلّت للقليل للمشاكلة.

قال ابن الأنبارى : واختصاص « مَنْ » بالعالم و « ما » بغيره فى الموصولتين دون الشرطيتين ؛ لأن الشرط يستدعى الفعل ولا يَدْخل على الأسماء .

## \_\_\_\_

اسم لعود الضمير عليها في ﴿ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ ﴾ (٢) ، قال الزمخشرى : عادعايها ضمير « به » وضمير « بها » حملا على اللهظ وعلى المعنى . وهى شرط لما لا يعقل غير لزمان كالآية المذكورة .

وفيها تأكيد، ومن ثُمَّ قال قوم: إن أصلَها ما الشرطية وما الزائدة ، أمدلت ألف الأولى ها، دفعًا للتكرار .

# النون

## على أوجه:

اسم وهى ضمير النسوة، و ﴿ فَلَمَّارِأَيْنَهُ أَكْبَرَ نَهُ وَقَطْمِنَ أَيْدَيَهِنَّ وَتُقْلَنَ ﴾ ( \* ) ، وحرف وهى نوعان : نون التوكيد وهى خفيفة وثقيلة ، نحو ﴿ لَيُسْجَنَنُ وَلَيَـكُونَنْ ﴾ ( \* ) ، ﴿ لَنُسْفَقَنْ بِالنَّاصِيةَ ﴾ ( \* ) ، ولم تقع الخفيفة فى القرآن إلا فى هذين الموضعين .

<sup>( 1 )</sup> البقرة A ( ۲ ) الأعراف ۱۳۲ ( ۳ ) يوسف ۳۲ ( 5 ) البلق ۱۹ ( 6 ) البلق ۱۹

قلت: وثالث في قراءة شاذة وهي ﴿ فإذا جَاء وعدُ الآخرة لِيَسُوءَا وجُوهَم ﴾ (١)، وثالث في قراءة الحسن: ﴿ أَلَةِيماً في جَهَم ﴾ (٢) ، ذكره ابن جني في المحتسب ونون الوقاية ، وتلحق بإ المتكلم المنصوبة بفعل ، نحو ﴿ فَاعْبُدُنّى ﴾ (٣) ، ﴿ اَيَحْزُ نَنِي ﴾ (١) . أو حرف نحو ﴿ باليتني كنتُ مَعَهُم ﴾ (٥) ، ﴿ إنني أَنا الله ﴾ (٩) . أو من أو عن ، نحو ﴿ ما أغنى عنى ماليه ﴾ (٧) ، ﴿ وَأَلْقيتُ عليكَ محبّةً مِنى ﴾ (٨) .

## التنوين

نون نثبت لفظاً لا خطًّا ، وأقسامه كـثيرة :

تنوين التمكين، وهو اللاحق الأسماء المعربة، محو ﴿وهُدَّى وَرَحْمَةٌ ﴾ (٩) ، ﴿ أُولَى عَادِ أَخَاهُمْ هُوداً ﴾ (١١) ، ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً ﴾ (١١) .

وتنوين التنكير؛ وهو اللّاحق لأسماء الأفعال فرقاً بين معرفتها ونَكرتها ، نحو التنوين اللاحق لأفيِّ في قراءة مَنْ نوِّنه ، ولهيهات في قراءة من نونها .

وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجم المؤنث السالم نحو ﴿ مسلماتِ مؤمناتِ قاتناتِ الباتِ عابداتِ سائحاتِ ﴾ (١٢) .

وتنوين الموض، إماعن حرف آخر مفاعل المعتل ، نحو ﴿ والفَجْرِ وَلِيالَ ﴾ (١٣)،

<sup>(</sup>۱) الإسراء ۷ (۲) ق ۲۶ (۳) طه ۱۶ (٤) يوسف ۱۳ (۵) النساء ۷۳ (۲) السكيف ۷۹ (۷) الحاقة ۲۸ (۸) طه ۳۹ (۹) الأنسام ۱۰۱ (۱۰) هود ۵۰ (۱۱) نوح ۱ (۱۲) التجريم ۹

﴿ وَمِن فَوْقَهِمْ غَواشِ ﴾ (١) أوعن اسم مضاف إليه في كلَّ وبعض وأيَّ ، نحو ﴿ كُلَّ فَي فَاكُ بِسَبَحُونَ ﴾ (٢) ، ﴿ أَيًّا ما تدَّءُ ﴾ (٤) .

وعن الجملة المصاف إليها إذه تحو ﴿ وَأَ نَتُم حِينَيْذِ تَنْظُرُ وَنَ ﴾ (٥)، أى حين إذ بلفت الروح الحاقوم .

أو إذا — على ما تقدم عن شيخنا ومن نحا نحوه — نحو ﴿ وَإِنَّكُمْ لِمَنَ الْعَرَّبِينَ ﴾ (٦) ، أى إذا غلبتُم .

وتنوين الفواصل، الذي يسمى في غير القرآن الترتم بدلًا من حرف الإطلاق، ويكون في الاسم والفعل والحرف، وخرج عليه الزمخشري وغيره ﴿قواريرًا ﴾ (٧) ﴿ واللَّيلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ (^) ﴿ كَالاَّ سَيَـكُـفُرُون ﴾ (٩)، بتنوين النَّلاثة.

نعم

حرف جواب ، فيكون تصديقاً للمخبر ووعداً للطالب و إعلاماً للمستخبر ، و إبدال عينها حاء وكسرها ، واتباع النون لها في الكسر لغات قرئ بها« نعم » ،

نعم

فعل لإنشاء المدح لايتصرف

#### الماء

اسم ضمير غائب ، يستعمل في الجرّ والنصب ، نحو ﴿ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُخْلُورُهُ ﴾ (١٠) . وحرف للفيبة وهو اللاحق الإبّا، وللسكت نحو ﴿ مَاهِيهُ ﴾ (١١) ،

<sup>(</sup>١) الأعراف ٤١ ( ٢ ) يس ٤٠ ( ٣ ) البقرة ٣٥٣ (٤ ) لإسراء ١١٠ ( ٥ ) الواقعة ٨٤ ( ٦ ) الأعراف ١١٤

<sup>(</sup>١٠) المكيف ٣٤ (١١) القارعة ١٠

﴿ كتابيه ﴾ (١) ، ﴿ حِسابيه ﴾ (٢) ، ﴿ سُلطانيه ﴾ (٣) ، ﴿ ماليه ﴾ (١) ، ﴿ أَمْ

يَنَسَنَّهُ ﴾ (٥) ، وقرئ بها في أواخر آي الجمع كما تقدم وقفاً .

# \_\_\_\_\_

ترد اسم فعل بمعنى خذ، ويجوز مدّ ألِفه فيتصرف حيننذ للمثنى والجمع ، نحو : ﴿ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَا بِيَهِ ﴾ (٦) . ﴿

واسما ضميراً للمؤنث، نحو ﴿ فَالْهَمَهَا فُجُورِهَا وَ نَقُواهَا ﴾ (٧) .

وحرف تنبيه ، فتدخل على الإشارة تحوهؤلاه ، هذان خصان ، وهاهنا ، وعلى ضمير الرفع المخبَر عنه بإشارة ، تحوهاأنتم أولاء ، وعلى نعت «أى »فى النداء ، نحو ﴿ يأيّها الناس ﴾ ويجوز فى لفة أسدحذف ألف هذه وضمها اتباعا ، وعليه قراءة ﴿ أَيُّهُ الثقلان ﴾ (^).

#### هات

فعل أمر لايتصر ف ، ومن تُم ادَّعَى بعضُهم أنَّه اسم فعل .

## هل

حرف استفهام 'يطلببه التصديق دونالتصور ، ، ولا يدخل على منني ولاشرط ، ولاأن ، ولا اسم بعده فعل غالبا ، ولا عاطف ، قال ابن سيده : ولا يكون الفعل معها إلا مستقبلًا ، ورُدَّ بقوله تعالى : ﴿ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَاو عدَ رَبّكِم حقًا ﴾ (١) . ورِّردُ بمعنى « قد » وبه فُستر ﴿ هَلْ أَنّى على الإنسان ﴾ (١٠) .

<sup>( 1 )</sup> الحاقة 19 ( 7 ) الحاقة ٢٩ ( 7 ) الحاقة ٢٩ ( 7 ) الحاقة ٢٩ ( 7 ) الحاقة ١٩ ( 7 ) الحاقة ١٩ ( ٧ ) المسمى ٨ ( ٨ ) الرحمن ٣١ ، ونمى قراءة أهل الشام ( ٩ ) الأعراف ٤٤ ( ١ ) الإسان ١

وبمعنى النفى نحو ﴿ هَلْ جَزَاءَ الإحسانِ إلا الإحسان ﴾ (١) ، ومعانٍ أخر ستأتى في مبحث الاستفهام .

## هـلم

دعاء إلى الشيُّ وفيه قولان :

أحدها : أن أصله « ها وُلمَّ » من قولك : لَمَمْتُ الشَّيُّ ، أَى أَصلحتُه ، فحذفت الأَلف وركب .

وقيل : أصله « هل أمّ » ، كأنه قيل : هل لك في كذا ؟أمّه ، أى اقصده ، فركّبا ، والله الحجاز تركه على حاله في التثنية والجمع ، وبها ورد القرآن، والهة تميم إلحاقهالعلامات .

#### هنـا

اسم يشار به للمكان القريب ، نحو ﴿ إِ نَّاهَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ (٢) ."

وتدخل عليه اللام والكاف فيكون للبميدنحو ﴿ هُنَالِكَ أَبْتُلِيَ المؤمنون ﴾ (٣) وقد يشار به للزمان اتساعاً ، وخرَّج عليه : ﴿ هُنَا لِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مِاأْسَلَفَت ﴾ (٤) ،

﴿ مُنالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَّبُّهُ ﴾ (٥٠.

#### هيت

اسم فعل بمعنى أسرع وبادر ، قال فى المحتسب : وفيها لفات قرىء ببمضها: هَيْتَ

<sup>(</sup>١) الرحمن ٦٠ (٣) المائدة ٢٤ (٣) الأحزاب ١١

<sup>(</sup>٤) يونس ٣٠ ( • ) آل عمران ٣٨

بفتح الها، والتاء ، وهيت بكسر الها، فتح التاء ، وهَيْتِ بِفتح الها، وكسر التاء ، وهَيْتِ بِفتح الها، وكسر التاء ، وَهَيْتُ ، بفتح الها، وضمّ التاء ، وقرى، ﴿ هِيتُ ﴾ (١) ، بوزن جيتُ . وهو فعل بمعنى تهيّأت ، وقرى، : ﴿ هُيِّئْتُ ﴾ (١) ، وهو فعل بمعنى أصلِحت .

### هسات

اسم فعل بمعنى « بعد » ، قال تمالى : ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٢) ، قال الزجاج : البعد لما توعدون،قيل : وهذا غلط أوقعه فيه اللّام ، فإن تقديره بَعُدَ الأَمرُ لما توعدون،أى لأجله .

وأحسن منه أن اللام لتبيين الفاعل وفيها لغات، قرىء منها بالفتح، وبالضم ، وبالخفص مع التنوين في الثلاثة وعدمه .

### الواو

جارّه و ناصبة،وغير عاملة .

فالجارة واو القسم ، نحو ﴿ وَاللَّهِ رَ ِّبْنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ (٣) .

والناصبة واو « مع » ، فتنصب المفعول معه فى رأى قوم ، نحو ﴿ فَأَجْمِوا أَمرَكُمُ وَسُرَكَاءَكُم ﴾ ( \* ولا ثانى له فى القرآن ، والمضارع فى جواب النفى أو الطلب عند الكوفيين ، نحو ﴿ وَلَمَّا يَعْلِمُ اللهُ الَّذِينِ جاهدوا منكم ويعلم الصَّابرين ﴾ ( \* ) ، ﴿ يالّينَّنَا نُرَّدُّ وَلاَ نَكَدُّبَ بَآياتِ ربّنا وَنكُونَ ﴾ ( \* ) .

وواو الصرف عندهم ومعناها أن الفعلكان يقتضي إعرابا ، فصرفته عنه إلى النصب

| ( ٣ ) الأنيام ٢٣   | (٢) المؤمنون ٣٦ | (۱) يوسف ۲۳ |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Mar. 1 - \$117 - 1 |                 |             |

` (ه)آل عمران ۱۶۲ (۲)الأنعام ۲۷

(٤) يونس ٧١

نحو ﴿ أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفسِد فيها ويسفِك الدماء ﴾ (١) ، في قراءة النصب. وغير العاملة أنواع :

أحدها: واو العطفوهي لطاق الجمع ، فتعطف الشي على مصاحبه ، نحو ﴿ فَأَنجِينَاهُ وَأَنجِينَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَالْمَنْفِقِ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَنْجَيْنَاهُ وَالْمَنْفُ وَالْمَنْفُونِ وَالْمَنْفُقِينَاهُ وَالنَّاقِ وَالنَّاقِ وَالْمَنْفُونِ وَالْمَنْفُ وَالْمُنْفُونِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَاللَّمِينَاهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّالَّ وَالْ

وعلى سابقه نحو ﴿ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِمَ ﴾ (٣) .

ولا حقِه نحو ﴿ يُوحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قبلك ﴾ (٤) .

وتفارق سائر حروف العطف فى اقترانها بإمّاً ، بعو ﴿ إِمَّا شَاكُواً وإِمَا كُولُ وإِمَا كُولُ وإِمَا كُولُ وإِما كُولُونِهِ ﴾ . . كفوراً ﴾ (٥) .

وبلا بمْدنفي نحو ﴿ وما أموالُكُمْ ولا أولادَكُمْ بالتَّى تقرِّ بُكُمْ ﴾ (٦) .

وبلكن، نحو ﴿ ولكنرسولَ الله ﴾ (٧).

وبعطف العقد على النّيف والعامّ على الخاص وعكسه نحو ﴿ ومَلاَئكتِه ورسله وجربل وميكائيل ﴾ (^) ، ﴿ ربّ اغْفِر ْ لِي ولوالديّ ولمن دخَل يتَى مؤمناً وللمؤمنين وللمؤمنات ﴾ (٩) .

والشيءعلى مرادفه ، نحو ﴿ صلوات من رَّبِهِم ورحمة ﴾ (١٠) ، ﴿ إِنَّمَا أَسْكُو بَثِّى وَحُرْنِي إِلَى اللهِ ﴾(١١)

والمجرور على الجوار ، نحو ﴿ برءوسكم وأرْجلِـكُم ﴾ (١٣) .

<sup>(</sup>۱) البقرة ٣٠ (٢) المنكبوت ١٥ (٣) الحديد ٢٦ (٤) الشورى ٣ (٥) الإنسان ٣ (٣) سبأ ٣٧ (٧) الأحزاب ٤٠ (٨) البقرة ٩٨ (٩) نوح ٢٨ (١٠) البقرة ١٥٧ (١١) يوسف ٨٦

<sup>(</sup>۱۳) التوبة ۲۰

وللتعليل ، وحمل عليه الخارْزَ عجيّ الواو الداخلة على الأفعال المنصوبة .

(ثانيها): واوالاستثناف، نحو ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلَّ وَأَجَلُ مَسَى عَنْدُه ﴾ (١) ﴿ لِنُبَيِّنَ لَـكُمْ
وُ نَقِرُ فَى الْأَرْحَامِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ (٢) ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلَّكُمُ اللهُ ﴾ (٢) ، ﴿ مَن يُضْلِلِ الله فلا هَادِي لَهُ ويَذَرُهُم ﴾ (٤) بالرفع ، إذ لوكانت عاطفة لنصب « نقر » وانجزم مابعده ونصب « أجل » .

(ثالثها): وأو الحال الداخلة على الجملة الإسمية ، نحو ﴿ وَنَحْنُ نسبِّح بحمدك ﴾ (٥)، ﴿ يَفْتَى طَائْفَةً مَنْكُم وطَائْفَةً قد أَهَمَّتُهُم أَنْفُسُهُم ﴾ (٦) ، ﴿ لَئِنْ أَكُلُهُ الدِّنْبُونِحُنْ عَصِبَةً ﴾ (٧) .

وزعم الزمخشرى" أنها تدخل على الجلة الواقعة صفة، لتأكيد ثبوت الصفة للموصوف ولصوقهابه، كما تدخل على الحاليّة، وجعل من ذلك ﴿ ويقولُونَ سبعةٌ وثامنهم كلبهم ﴾ (٨٠.

(رابعها): واو الثمانية ،ذكرها جماعة كالحريرى وابن خالَو به والثعلبي ، وزعموا أن المرب إذا عدُّوا يُدخلون الواو بعد السبعة ، إيداناً بأنها عدد تام ، وأن مابعده مستأنف ، وجعلوا من ذلك قوله : ﴿ سَيَقُولُونَ ثلاثة وابعهم كلبهم ﴾ (٩) إلى قوله: ﴿ سَيَقُولُونَ ثلاثة وابعهم كلبهم كلبهم ﴾ .

وقوله : ﴿ النَّاتُبُونَ العابدُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالنَّاهُونَ عَنَ الْمُنَكِرِ ﴾ (١٠) عُلَّانَهُ الوصفُ الثامن .

وقوله : ﴿ مسلمات ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَبِكَارًا ﴾ (١١) والصواب عدم ثبوتها وأنها في الجيع للعطف.

(مند ١٧ الانقان ج ٢)

<sup>. (</sup>۱) الانعام ۲ (۲) الحج ه (۲) البقرة ۲۸ (٤) الأعراف ۱۸٦ (۵) اللقرة ۳۰ (۲) آل عمران ۱۵٤ (۷) يوسف ۱۱ (۸) الكهف ۲۲ (۹) الكهف ۲۲ (۱۰) التوية ۱۱۲ (۱۱) التحريم ه

(خامسها): الزائدة ، وخرّج عليه واحدة من قوله ﴿ وَتُلُّهُ لِلْجِبِينَ \* وَنَادَيْنَاهُ ﴾ (١).

(سادسها): واو ضمير الذكور في اسم أوفعل نحو « المؤمنون » ، ﴿ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ﴾ (٢) ، ﴿ وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ﴾ (٢) ، ﴿ قُلْ لِمِمَادِيَ الَّذِينَ آمنوا يقيموا ﴾ (٣) .

(سابعها): واو علامة المذكررين فى لغة طني ، وخرج عليه ﴿ وأَسرُّوا النَّجْوَى النَّعْبُومُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّعْبُومُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَمْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْعَلَمُ النَّهُ الْعَلَمُ النَّهُ الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلِمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ ال

( ثامنها ) : الواو المبدلة من همزة الاستفهام المضموم ما قبلها كقراءة قنبل ﴿ وَإِلَيْهِ النَّسُورُ وَ \* أَمِنْتُمْ ﴾ (٧) ﴿ وَاللَّهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ وَ \* أَمِنْتُمْ ﴾ (٧) .

### . ویکان

قال الكسائى : كلة تندّم وتعجّب، وأصله « ويلك » ، والكاف صمير مجرور. وقال الأخفش : وى اسم فعل بمعنى اعجّب ، والكاف حرف خطاب ، وأنّ على إضمار اللام ، والمعنى : اعجب لأن الله .

وقال الخليل : وَيْ وحَدْهَا ، وكأنْ كَلَّمَة مُسْتَقَلَة للتَحْقَيقُ لاللَّمْشِبِيهِ .

وقال ابن الأنبارى : يحتمل وَىْ كَأْنَه ثلاثة أوجه : أَنْ يَكُونَ وَيَكُ حَرَفًا ، وأَنَهُ حَرِفً وَاللهُ » ، وأَنْ تَكُونَ كَذَلْكَ ، والمعنى « وَيَلْكَ » ، وأَنْ تَكُونَ كَذَلْكَ ، والمعنى « ويالك » ، وأَنْ تَكُونَ وَي حَرِفًا للتعجب وكأنه حرف ، ووصلاحظًا لسكثرة الاستعال كا وصل « بَبَنْوْم » .

### ى ت ويل

قَالَ الْأَصْمِيِّ : ويل تقبيح ، قال تعالى : ﴿ وَلَكُمْ ۚ الْوَ ۚ يُلُ مَمَّا تَصْفُونَ ﴾ (^^) .

| m . 1 1 / 1    |                  | •                              |
|----------------|------------------|--------------------------------|
| (۳) إبراهيم ۳۱ | (۲) القصص ۵۵     | (١) الصافات ١٠٤                |
| (٦) الملك ١٥   | ( ه ) الماكمة ٧١ | ( ٤ ) الأ <sup>ا</sup> نبياء ٣ |

<sup>(</sup> ٧ )ا لأعراف ١٢٣ ( ٧ ) الأنبياء ١٨

وقديوضعموضع التحسّر والتفجّع ، نحو ﴿ يَاو ْ يَلْتَنَا﴾ (١)، ﴿ يَاو ْ يَلْتِي أَعَجِزْتُ ﴾ (٢). أخرج الحربي في فوائده من طريق إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة . عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ويحك ! » فجزعت منها ، فقال لى : «يا حميراء ، إن « وبحك »أو « ويسك »رحمة،فلاتجزعي،منها ؛ ولكن اجزعي من الويل.

حرف لنداء البعيد ، حقيقةً أو حكما ، وهي أكثر أحرفه استعالاً ، ولهذا لايقدر عندالحذف سواها، نحو ﴿ ربِّ اغفرلي ﴾ (٢) ، ﴿ يوسُفُ أَعْرِضٌ ﴾ (٤) . ولا ينادي اسم الله وأيُّها َ وأيتما إلا بها .

قال الزمخشريُّ : وتفيد التأكيد المؤذِن بأن الخطاب الذي يتلوه معتنَّى به جدًّا . أو ترد للتنبيه فتدخل على الفعل والحرف، نحو ﴿ أَلاَّ يَسْجُدُوا ﴾ (٥) ،﴿ يَالَيْتَ قَوْ مِي يَعْلَمُونَ ﴾ (٦) .

ها قد أتيت على شرح معانى الأدوات لواقعة في القرآن على وجه موجّز مفيد محصِّل للمقصود منه ، ولم أبسطه ؛ لأن محلِّ البسط والأطناب إنما هو تصانيفنا في فن المربية وكتبنا النحوية ، والمقصود في جميع أنواع هذا الكتاب إنما هو ذكر القواعد والأصول ،لا استيماب الفروع والجزئيّات .

<sup>(</sup>۲) نوح ۲۸ (٢) المأئدة ٢١ (1) الكوف ٩٥ (٦) يس ٢٦

<sup>(</sup> ه ) التمار ه ) ( ؛ ) يوسف ٢٩

# النّوعُ الحادِى وَالأَدْنَعُون في معين رفه إعراب

أفرده بالتصنيف خلائق ، منهم مكى وكتابه فى المشكل خاصة ، والحوفى ، وهو أوضها ، وأبو البقاء العكبرى وهو أشهرها ، والسَّمين وهو أجلَّها على ما فيه منحشو وتطويل ، و الحصة السَّفاقُسى فحر ده ، وتفسير أبى حيان مشحون بذلك .

ومن فوائد هذا النوع معرفة الممنى ، لأن الإعراب يميّز المعانى ويوقف على أغراض المتكلمين .

أُخرِج أَبُوعُبيد في فضائله ، عن عمر بن الخطاب ، قال « تعلّموا اللّحْن والفرائض والسُّن كما تعلّمون القرآن » .

وأخرج عن يحيى بن عتيق 6 قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، الرّجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق، ويقيم بها قراءته، قال: حسن يابن أخى فتعلّمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها، فيهلك فيها.

وعلى الناظر في كتاب الله تمالى الكاشف عن أسراره ، النظر في الكلمة وصيفتها ومحامها ، ككومها مبتدأ أو خبراً أو فاعلا أو مفمولا ، أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك .

ويجب عليه خراعاة أمور:

أحدها: وهو أوّل واجب عليه أن يفهم معنى مايريد أن يمربه مفرداً أو مركباً قبل الإعراب ، فإنه فَرْع المعنى . ولهذا لايجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الّذي استأثر الله بعلمه .

وقالوافى توجيه نصب «كلالة » فى قوله تعالى : ﴿ وَ إِنْ كَأَنْ رَجُلْ بُورَتَ كَلاَّلَةً ﴾ (١):

إنه يتو آف على المراد بها ، فإنه كان اسماللميّت فهو حال ، و « يورث » خبر « كان » أو صفة وكان تامّة أو ناقصة وكلالة خبر ، أو للورثة فهو على تقدير مضاف ، أى ذا كلالة ، وهو أيضاً حال أو خبر كما تقدم ، أوللقرابة فهو مفعول لأجله .

وقوله : ﴿ سَبْماً مِنَ الْمُنَانِي ﴾ (١): إن كانالمراد بالمثاني القرآنف « من » للتبعيض، أوالفاتحة فلبيان الجنس .

وقوله : ﴿ إِلاَّ أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تَقَاةً ﴾، إن كان بمنى الانقاء فهى مصدر ، أو بمنى متنقى ،أى أمرًا بجب اتقاؤه فنفعول به ، أو جماً كرماة فحال .

وقوله : ﴿ غُنَّا ۚ أَحْوَى ﴾ (٢) إن أريد به الأسود من الجفاف واليبس فهو صفة لفثاء ، أو من شدة الخُضْرة فحال من المرعى .

قال ابن هشام : وقد زلّت أقدام كثير من المعربين راءوا في الأعراب ظاهر اللفظ ولم ينظروا في موجب المعي، من ذلك قوله : ﴿ أَصَلاَتُكَ تَأْمُولُكَ أَنْ نَتُوكَ مَا يَعْبُدُ الله ظ ولم ينظروا في موجب المعي، من ذلك قوله : ﴿ أَصَلاَتُكَ تَأْمُولُكَ أَنْ نَتُوكَ مَا يَعْبُدُ الله في عطف ه أَن نقمل على ه أَن نترك » وذلك باطل ، لأنه لم يأمرهم أن يفعلوا في أموالهم ما يشا ون ، وإنما هو عطف على هما فهو معمول للترك ، والمدى: أن نترك أن نفعل ، وموجب الوهم المذكور أن المعرب يرى أن والفعل مرتبن ، وبينهما حرب المعلف .

الثانى : أن براعي ما تَفتضيه الصناعة ، فربما رأعي المرب وجهاً محيحا ولاينظر

في صحته في الصناعة فيخطئ .

من ذلك قول بعضهم : ﴿ وَ مَكُوداً فَمَا أَبْقَى ﴾ (٤) : إن تجوداً مفعول مقدم،

<sup>(</sup>١) الحجر ٨٧ (٢) الأعلى ه (٣) هود ٨٧

<sup>(</sup>٤) النحم ١٥

وهذا ممتنع لأن ا « ما » النافية الصدر ، فلا يعمل مابعدها فيما قبلها ، بل هو معطوف على « عاداً » أو على تقدير : « وأهلك ثموداً ».

وقول بعضهم فى ﴿لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ (١) ،﴿ لاَ تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ ﴾ الْيَوْمَ فيجب الْيَوْمَ كُلُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ا

وقول الحوق : إنّ الباء من قوله: ﴿ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِبُعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (٣) متعلّقة بِ الْمُرْسَلُونَ ﴾ وهو باطل ، لأن الاستفهام له الصّدْر ، بل هومتعلّق بمابعده .

وكذا قول غيره في ﴿ مَلْمُو نِينَ أَ يُمَا تُقَفِّوا ﴾ (٤): إنه حال من معمول « ثقفوا » أو « أُخذوا » باطل ، لأنّ الشرط له الصّدر ، بل هو منصوب على الذّم.

#### \* \* \*

الثالث: أن يكون مليًّا بالعربيَّة لئالآيخرَّ ج على ما لم يثبت ،كقول أبى عبيدة في ﴿ كَا أُخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴾ (٥): إن الكاف قسم، حكاه مكّى وسكت عليه ، فشنّع ابن الشجرى عليه في سكوته . ويُبطله أنَّ الـكاف لم تجيء بمعنى واو القسم ، وإطلاق ما الموصولة على الله وربط الموصول بالظاهر وهو فاعل « أُخْرَجِكَ » ، وباب ذلك الشعر

وأقرب ما قيل في الآية ، إنها مع مجرورها خبر محذوف ، أي هذه الحال من تنفيلك الفراة على ما رأيت في كراهيتهم لها كعال إخراجك للحرب في كراهيتهم لها . وكقول ابن مهران في قراءة : ﴿ إِن البقر "تشابهت ﴾ تشديد التاء : إنه من زيادة التاء في أول الماضي ، ولا حقيقة لهذه القاعدة ، وإنما أصل القراءة « إن البقرة تشابهت » بتاء الوحدة ، ثم أدغت في تاء « تشابهت » فهو إدغام من كلمتين .

<sup>(</sup>۱) هود ۲۲ (۲) يوسف ۹۲ (۲) النمل ۳۰

<sup>(</sup>٤) الأحراب ٦١ (٥) الأنفال ٥

الرابع: أن يتجنب الأمور البعيدة ، والأوجه الضميفة ، واللغات الشاذة . ويخرج على القريب والقوي والفصيح ، فإن لم يظهر فيه إلا الوجه البعيد فله عُذر ، وإن ذكر الجميع لقصد الإغراب والتكثير فصعب شديد ، أو لبيان المحتمل وتدريب الطالب فحسن في غير ألفاظ القرآن أمّا التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادت ، فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجة المحتملة من غير تعسف ، ومن يم خُطَّى من قال في فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجة المحتملة من غير تعسف ، ومن يم خُطَّى من قال في فوقيله به والساعة » (١) أو محلما لما بينهما من التباعد ، والصواب أنه قسم أو مصدر « قال » مقدَّرًا .

ومن قال في ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَـفَرُوا بِالذِّكْرِ ﴾(٢): إن خبر. ﴿ أُولَئِكَ عِنَادَوْنَ من مَـكانِ بعيدٍ ﴾(٢)، والصواب أنه محذوف.

ومن قال في ﴿ صَ وَالْقُر آنِ ذِي اللَّهِ كُو ﴾ (\*): إن جوابه ﴿ إِن ذَلَكَ لَحَقَ ﴾ ، والصواب أنه محذوف ، أي ما الأمركا زعوا ، أو أنه لمعجز أو إنك لمن المرسلين .

ومن قال في ﴿ فَلَا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ ﴾ (٥) : إن الوقف على « جناح » و «عليه» إغراء ، لأن إغراء الغائب ضعيف بخلاف القول بمثل ذلك في ﴿ عَلَيْكُمْ الْأَ تُشْرِكُوا ﴾ (٢) ؛ فإنه حسن ، لأن إغراء المخاطب فصيح .

من قال في ﴿ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (٧): إنه منصوب على الاختصاص اضعف بعد ضمير المخاطب ، والصواب أنه منادى .

من قال في ﴿ تَمَاماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنُ ﴾ (٨) بالرفع: إن «أصله » أحسنوا ، فحذفت الواو اجتزاء عنها بالضمة ، لأن بابذلك الشعر ، والصواب تقدير مبتدأ ؛ أى هو أحسن . ومن قال في : ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا و تَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمْ ﴾ (٩) ، بضم الرّاء الشددة إنه من باب :

<sup>(</sup>۱) الزخرف ۸۸ (۲) من قوله الآية قبلها: «وعنده علم الساعة » (۱) الزخرف ۸۸ (۲) من أوله الآية قبلها: «وعنده علم الساعة » (۳) فصلت ٤٤،٤١ (١٠) الأنهام ١٠١ (١٠) الأنهام ١٠٠ (١٠) الأنهام ١٠ (١٠) الأنهام ١٠

# \* إنك إن يُصْرَع أَخُولُ تَصرَعٍ \*

لأن ذلك خاص بالشعر . والصواب أنها ضمة إنباع وهو مجروم .

ومن قال في ﴿ وأرجُلِكُم ﴾ (١): إنه مجرور على الجوار ، لأن الجرعلى الجوار في نفسه ضعيف شاذ لم يَرِدْ منه إلا أحرف يسيرة ، والصواب أنه معطوف على ﴿ رَوْسِكُمْ ﴾ على أن المراد به مسح ألخف .

قال ابن هشام: وقد يكون الموضع لا يتخرّج إلا على وجه مرجوح ، فلا حرج على مخرجه كقراءة ﴿ نُجِي المؤمِنينَ ﴾ (٢) قيل: الفعل ماض ، ويضمّفه إسكان آخره و إنابة ضمير المصدر عن الفاعل ، مع وجود المفعول به وقيل مضارع أصله « نُنجى» بسكون ثانية ، فذفت النون، أن النّون لا تدغم في الجيم ، وقيل أصله « نُنجى » بفتح ثانية و تشديد ثالثة ، فحذفت النون، ويضمّفه أن ذلك لا يحوز إلا في التاء .

\* \* \*

الخامس: أن يستوفي جميع ما يحتماء اللفظ من الأوجه الظاهرة ، فتقول في نحو ﴿ سَبِّح اسْمَ رَ بِّكَ الْأَعْلَى ﴾ (\*): يجوز كون « الأعلى » صفة للرب وصفة للاسم . وفي نحو ﴿ هُدّى لِلْمُتَّقِبِنَ \* الَّذِينَ ﴾ (\*): يجوز كون «الذين» تابعاً ومقطوعاً إلى النصب بإضمار « أعنى » أو « أمدح » وإلى الرفع بإضمار « هو » .

. . .

السادس: أن يراعى الشروط المختلفة بحسب الأبواب، ومتى لم يتأمّلها اختلطت عليه الأبواب والشرائط، ومن ثمّ خُطِّى الزمخشرى في قوله تمالى: ﴿مَلِكِ النَّاسِ \* إِلٰهِ النَّاسِ \* إِلَّهِ النَّاسِ \* إِلَّهِ النَّاسِ ﴾ (٥٠ : إنهما عطف بيان؛ والصواب أنهما نعتان لاشتراط الاشتقاق في النعت والجمود في عطف البيان.

<sup>(</sup>١) المائدة ٢ (٣) الأنبياء ٨٨ (٣) الأعلى ١ (٤) البقرة ٣،٣ (٥) الناس٢،٣

وفي قوله في ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ كَمَنَّ تَخَاصُمَ أَهُلِ النَّارِ ﴾ (١) بنصب ﴿ تخاصَمَ ﴾: إنّه صفة للإشارة ، لأن اسم الإشارة إنما ينعت بذى اللاّم الجنسية ، والصواب كونه بدلا . وفي قوله في ﴿ فَاسْتَبَقُوا الصَّرَاطَ ﴾ (٢) ، وفي ﴿ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ﴾ (٣) : إنّ

المنصوب فيهما ظرف ؛ لأن ظرف المكان شرطه الإبهام ، والصواب أنه على إستاط الجار توسّعا ، وهو فيهما «إلى».

وفى قوله : ﴿ مَا تُعْلَتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ﴾ (٤) : إنّ «أن » مصدرية ، وهى وصلتها عطف بيان على الهاء ، لامتناع عطف البيان على الضمير كنمته . وهذا الأمر السادس عد"ه ابن هشام فى المغنى ، ويحتمل دخوله فى الأمر الثانى .

\* \* \*

السابع: أن يراعى في كل تركيب ما يشاكله، فر " ما خرج كلاماً على شي، ، ويشهد استعال آخر في نظير ذلك الموضع مخلافه، ومن ثم خُطِّى، الزمخشرى في قوله في ﴿ وَ مُحْرِجُ الْمَيْتِ مِن الحِيِّ ﴾ (٥) : إنه عطف على ﴿ فالقُ الحبِّ والنَّوى ﴾ (٥) ، ولم يحدله معطوفاً على ﴿ مُحْرِج الحَيِّ مِن المَيْتِ ﴾ (٥) ، لأن عطف الاسم على الاسم أولى ، ولـكن مجيء قوله : ﴿ مُخْرِج الحَيِّ مِن المَيْتِ ويخرج المَيْتِ مِن الحَيِّ ﴾ (٢) ، الفعل فيهما، يدل على خلاف ذلك، ومن ثم خُعِلى، من قال في ﴿ ذلكِ الْكِتَابُ لارَبْبَ الفعل فيهما، يدل على خلاف دلك، ومن ثم خُعِلى، من قال في ﴿ ذلكِ الْكِتَابُ لارَبْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْمَالَمِينَ ﴾ (٧) : إن الوقف على ﴿ ربب » و ﴿ فيه » خبر ﴿ هدى » ، ويدلُّ على خلاف فيه ﴾ (٧) : إن الوقف على ﴿ ربب » و ﴿ فيه يَخْرِ مِنْ اللَّمُورِ ﴾ (١) أَلَا اللَّمُولِ اللَّمُورِ ﴾ (١) : إن الرابط ومن قال في ﴿ وَلَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لِمَنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (١) : إن الرابط الإشارة ، وإن الصار والفافر جُعلا من عزم الأمور مبالفة ، والصواب أن الإشارة

<sup>(</sup>۱) س ٦٤ (۲) يس ٦٦

<sup>(</sup>٤) المائدة ١١٧ (٥) الأنبام ٩٥ (٦) الروم ١٩

<sup>(</sup> ٧ ) البقرة ٢ ( ٨ ) السجدة ٢ ( ٩ ) الشورى ٣٤

للصبر والغفران بدليل: ﴿ وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ (') ، ولم يقل « إنكم » .

ومن قال في نحو ﴿ وَمَا رَ أُبِكَ بِغَافِل ﴾ (٢): إن المجرور في موضع رفع ، والصواب في موضع نصب ؛ لأن الخبر لم يجيء مجرّدًا من الباء إلا وهو منصوب .

ومن قال في ﴿ وَ آئِنْ سَأَلْتَتُهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُو لُنِّ اللهُ ﴾ (\*): إن الاسم الكريم مبتدأ ؛ والصواب أنه فاعل بدليل ﴿ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزيز الحَكِيمِ ﴾ (٤).

تنبيه : وكذا إذا جاءت قراءة أخرى فى ذلك الموضع بعينه تساعد أحدالإعرابين ، فينبغى أن يترجّح ، كقوله ﴿ وَلَـكِنَّ البرّ مَنْ آمَنَ ﴾ ، قيل : التقدير : ولكنَّ ذا لبرّ ، وقيل : ولكن البرّ برُّ من آمن ، ويؤيد الأول أنه قرى ولكن البارّ » .

تنبيه: وقديوجد مايرجح كلاًمن المحتملات، فينظر في أو لاها، نحو ﴿ فَاجْمَلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَاكُ مَوْعِدًا ﴾ (٥) ، ف « موعداً » محتمل للمصدر ، ويشهد له ﴿ لاَ نُحْدِلُفُهُ نحنُ وَلاَ أَنْتَ ﴾ (٢) ، وللمكان ويشهد أنْتَ ﴾ (٦) ، وللمكان ويشهد له ﴿ مكاناً سُوّى ﴾ (١) . وإذا أعرب «مكاناً » بدلامنه لا ظرفا ا « مخلفه » تعيّن ذلك .

الثامن: أن يراعَى الرسم، ومن ثم خُطَّىء من قال فى ﴿ سَلْسَبِيلاً ﴾: إنها جملة أمرية، أى سل طريقاً موصلة إليها، لأنها لوكانت كذلك لكتبت مفصولة.

ومن قال في ﴿ إِنَّ هَذَانَ لَسَاحِرَانِ ﴾ (٧) ،: إنها ، إنَّ واسمها ، أي إنَّ القصة ،

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٨٦ (٢) الأنمام ١٣٢

<sup>(</sup>٤) الزخرف ٩ (٥) البقرة ١٧٨

<sup>(</sup> V ) الْأَنْسَانِ ١٨ ( A ) طه ٦٣ ومي قراءة نافع وابن عامر

وذان مبتدأ خبره «لساحران» ، والجملة خبر إن ، وهو باطل برسم « أن " » منفصلة وهذان متصلة .

ومن قال في ﴿ وَلاَ الَّذِينَ يموتونَ وهم كُنَّارٌ ﴾(١) : إن اللام للابتداء والذين مبتدأ والجملة بعده خبره؛وهو باطل؛ فإنَّ الرسم ﴿ وَلَا ﴾ .

ومن قال في ﴿ أَتُهُمُ أَشَدُّ ﴾ (٢): إنَّ ﴿ هِمْ أَشَدُّ ﴾ مبتدأ وخبر ، وأي مقطوعة عن الإضافة ؛ وهو باطل برسم « أيَّهُم » متصلة .

ومن قال في ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ ۚ أَوْ وَزَنُوهُمْ ۚ يُغْسِرُونَ ﴾ (٣) : إنْ «مم» ضمير رفع مؤكَّد للواو ؛ وهو باطل برسم الواو فيهما بلا ألف بعدها ، والصواب أ"نه مفعول .

التاسع : أن يتأمل عند ورود المشتبهات ، ومن ثمَّ خُطِّىء من قال في ﴿ أَحْصَى لِلَّا لَبِشُوا أَمدًا ﴾ (٤) : إنه فعل تفضيل ، والمنصوب تمييز ، وهو باطل ، فإن الأمد ليس محصيًّا ، بل نُحْقَى ، وشرط النمييز المنصوب بعد «أفعل » كونه فاعلاً في المعنى ، فالصواب إنه فعل ، وأمداً مفعول ، مثل ﴿ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْء عَدَدًا ﴾ (٥٠).

# ﴿ (العاشر ) : ألاَّ يخرُّج على خلاف الأصل، أوخلاف الظاهر لغيرمقتضي، ومن ثُمُّ

خطئ مكَّى في قوله في ﴿ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِيكُم ۚ بِالْمَنِّ وَالْاذَى كَالَّذِي ﴾ (١): إنَّ السكاف نعت لصدر،أى إبطالا كإبطال الذي . والوجه كونه حالا من الواو ، أي لا تبطلوا صدقاتكم مشبهين الذى ، فهذا لاحذف فيه .

: ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ الحادى عشر : أن يبحث عن الأصليّ والزائد ، نحو

> (١) النساء ١٨ ( ٣ ) المطفقين ٣ (۲) مریم ۹۹ (٤) الكيف ١٢

<sup>(</sup>٦) القرة ٢٦٤ (ه) الجن ۲۸

يَمْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ الْنِكَاحُ ﴾ ، فإنّ قد يُتُوهم أن لواو في ﴿ يَعَفُونَ ﴾ ضمير الجمع ، فيشكل إثبات النون ، وايس كذلك ؛ بل هي فيه لام الكامة ، فهي أصلية والنون ضمير النسوة ، والفعل معهامبني ، ووزنه: «يفعلن » بخلاف ﴿ أن تعفوا أَقْرَبُ ﴾ (١) والواو فيه ضمير الجمع ، وليست من أصل الكامة .

#### \* \* \*.

الثانى عشر : أن يجتنب إطلاق لفظ الزائد فى كتاب الله تعالى ، فإن الزائد قد يُنهم منه أنه لامعني له ، وكتاب الله منزه عن ذلك ، ولذا فرّ بعضُهم إلى التعبير بدلة بالتأكيد ، والصلة ، والمقحم .

وقال ابن الخشاب : اختُلف في جواز الطلاق لفظ الزائد في القرآن ، فالأكثرون على جوازه نظراً إلى أنه نزل بلسان القوم ومتمار فَهم ، ولأن الزيادة بإزاء الحذف هذا للاختصار والتخفيف ، وهذا للتوكيد والتوطئة. ومنهم من أبي ذلك وقال : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها ، فلا أفضى عليها بالزيادة .

قال: والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل لأنه عبث، فتعين أن إلينا به حاجة ؛ لكن الحاجة إلى الأشياء قد تختلف تحسب المقاصد ؛ فليست الحاجة إلى اللفظ المزيد عليه . انتهى

وأقول: بل الحاجة إليه كالحاجة إليه سواء ،بالنظر إلى مقتضى الفصّاحة والبلاغة ، وأنه لو ترك كان الكلام دونه مع إفادته أصل المعنى المقصود أبتر خاليًا عن الرَّوْنق البليغيّ لاشبهة في ذلك، ومثل هذا يُستشهد عليه بالإسناد البياني الذي خالط كلام الفصحاء، وعرف مواقع استعالهم وذاق حلاوة ألفاظهم ، وأما النحوي الجافي فعن ذلك بمنقطّع الثرى.

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٣٧

### تبيهات

الأول: قد يتجاذب المعنى والإعراب الشيء الواحد، بأن يوجد في السكلام أن المعنى بدعو إلى أمر والإعراب يمنع منه والمتمسك به صحة المعنى ويؤول لصحة الأعراب، وذلك كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْمه لَقَادِرْ \* يَوْمَ تُبلَى السَّرَائِرُ ﴾ (١) ، فالظرف الذي هو «يوم» بقتضى المعنى أنه يتعلق بالمصدر، وهو «رجع، أى أنه على رجعه في ذلك اليوم لقادر؛ لكن الإعراب يمنع منه المدم جواز الفصل بين المصدر ومعموله، فيجعل العامل فيه فعلا مقدراً دل عليه المصدر، وكذا: ﴿ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسَكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسُكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُسَلُكُم أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُم أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُمُ أَنْفُلُكُمُ أَنْفُو

#### \* \* \*

الثانى : قد يقع فى كلامهم : هذا تفسير معنى ، وهذا تفسير إعراب ، والفرق. بينهما أن تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لاتضرته مخالفة ذلك .

#### \* \* \*

الثالث: قال أبو عبيد في فضائل القرآن: حدّ ثنا أبو معاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَان لَسَاحِرَ انَ ﴿ أَنَ عَنْ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ هَذَان لَسَاحِرَ انَ ﴾ وعن قوله تعالى: ﴿ وَالْمُقْيِمِينَ الصَّلاَةَ وَاللَّهُ ثُونَ الزَّكَاةَ ﴾ (٤) ، وعن قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّائِبُونَ ﴾ (٥) ، فقالت: يابن أخى ، هذا على الكتاب، أخطئوا في الكتاب. هذا إسناد سحيح على شرط الشيخين.

وقال : حَدَّثنا حجاج ، عن هارون بن موسى ، أخبرنى الزُّ بير بن الخِرِّيت ،

<sup>(</sup>۱) الطارق۹،۸ (۲) غافر ۱۰ (۲) طه ۹۳

<sup>(</sup>ع) الناء ١٦٢ (٥) المائدة ٢٩

عن عِكْرِمة ، قال : لما كُتِبت المصاحف عُرِضَتْ على عُمَان ، فوجد فيها حروفًا من من اللّحن ، فقال : لاتفيّروها ، فإن العرب ستفيّرها \_ أو قال ستعربها \_ بألسلنها ، لو كان السكاتب من تقيف والمُملى من هُذيل لم توجد فيه هذه الحروف . أخرجه ابن الأنباري في كتاب الرّد على مَنْ خالف مصحف عثمان وابن أشته في كتاب المصاحف .

ثم أخرج ابن الأنباري نحوه ، من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن عام، وابن أشته نحوه من طربق يحيى بن يعمر .

وأخرج من طريق أبى بِشْر ، عن سعيد بن جُبير ، أنه كان يقرأ ﴿ وَالْمَقِيمِينَ الصَّالَةَ ﴾ ويقول : هو لحن من الكاتب .

وهذه الآثار مشكلة جد" ؛ وكيف يُظَنّ بالصحابة أوّلاً أنّهم يلحنون في الكلام فضلاً عن القرآن ، وهم الفصحاء الله " أثم كيف يُظنّ بهم ثانياً في القرآن الذي تلقّوه من النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزل ، وحفظوه وضبطوه ، وأتقنوه ! ثم كيف يُظنّ بهم ثاناً اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته ! ثم كيف يظن بهم رابعا عدم تنبهم ورجوعهم عنه ! ثم كيف يُظن بهمان أنه ينهى عن تغييره ! ثم كيف يُظنُ أن القراءة استمرّت على مقتضى ذلك الخطأ ، وهو مروى التواتر خَلَقاً عن سلف! هذا مما يستحيل عقلا وشرعاً وعادة . وقد أجاب العلماء عن ذلك بثلاثة أجوبة :

أحدها: أنّ ذلك لا يصح عن عثمان ؛ فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع ، ولأنّ عثمان جُعل للناس إماماً يقتدون به ، فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتها! فإذا كان الذين تولَّوا جمعه وكتابته لم يقيموا ذلك وهم الخيار ، فكيف يقيمه غيرهم! وأيضا فإنه لم يَكْتُب مصحفاً واحداً ، بلكتب عدة مصاحف ، فإن قيل: إن اللّحن وقع في جميعها ، فبعيد اتفاقها على ذلك ،أوْ في بمضها فهو اعتراف بصحة البعض ، ولم يذكر أحد من الناس أنّ اللحن كان في مصحف دون مصحف ، ولم تأت المصاحف قط مختلفة إلا فها هو من وجوه القراءة ، وليس ذلك بلحن .

الوجه الثانى : على تقدير صحة الرواية ، إن ذلك محمول على الرَّمز والإشارة ومواضع الحذف ، نحوه الكتب » ، «الصَّبرين» ، وما أشبه ذلك .

( الثالث ) : أنّه مؤوّل على أشياء خالف لفظهارسمها ، كما كستبوا « لاأوضعوا » (١) و لا أذبحنه ﴾ (٢) بأنف بعد لاو ﴿ جزاؤا الظالمين ﴾ (٣) بواوو ألف و ﴿ بأييد ﴾ (١) بيائن، فلو قرىء بظاهر الخط لـكان لحناً ، وبهذا الجواب وما قبله جزم ابن أشته في كتاب المصاحف .

وقال ابن الأنباريّ في «كتاب الرّدّ على من خالف مصحف عُمان » في الأحاديث المروّية عن عُمَان في ذلك : لا تقوم بها حجة ، لأنها منقطعة غير متصلة ، وما يشهد عقل بأنَّ عُمَانُ وهو إمام الأمة الذي هو إمام النَّاسِ في وقته ، وقدوتهم، يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين فيه خللاً ﴾ ويشاهد في خطّه زللاً فلا يصلحه !كلاَّ والله ما يتوهم عليه هذا ذو إنصاف وتمييز ، ولا يُعتقد أنه أخَّر الخطأ في الكتاب ليصلحه مَنْ بعده وسبيل الجائين من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه . ومن زعم أنَّ عُمَان أراد بقوله : «أرى فيه لحناً»، أرى في خطه لحناً إذا أقمناه بألسنتنا كان لحن الخطِّ غير مفسد ولامحرِّف من جهة تحريف الألفاظ وإفساد الإعراب فقد أبطل ولم يُصِبُ ؛ لأن الحطَّ منبيٌّ عن النطق ، فمن لحن في كَتْتبه فهو لاحن في نطقه ، ولم يكن عُمَان ليؤخِّر فساداً في هجاء ألفاظ القرآن من جهة كتُنب ولا نطق . ومعلوم أنه كان مواصلاً لدرس القرآن ، مُتقِينًا لأَلفاظِه ، موافقًا على مارُسم في المصاحف المنقَّذَة إلى الأمصار والنواحي . ثم أيَّد ذلك بما أخرجه أبو عبيد قال: حدَّثنا عبد الرحن بن مهدى عمن عبد الله بن مبارك، حدثنا أبو واثل؛ شيخ من أهل اليمن، عنهاني البربري مولى عُمَان، قال: كنت عند عَمَانَ وَهُمْ يَوْرُضُونَ المَصَاحِفُ ، فأرساني بَكْـتِفُ شَاةً إلى أَبِّي بن كوب ، فيها ﴿ لَمْ ۖ َيَنَسَنَّ ﴾ (°) ، وفيها ﴿ لاَتَبْدِيلَ لِلْخَاقِ ﴾ (<sup>٦)</sup> ، وفيها ﴿ فَأَمْهِ لَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٧) ، قال : فدعا بالدُّواة \_ فمعا أحد اللَّامين ، فكتب ﴿ لَخَانَ اللَّهُ ﴾ ومحى ﴿ فَأْمَهِلَ ﴾ ، وكتب ﴿ فَهُلُّ ﴾ ، وكتب ﴿ لم ينسنَّه ﴾ ألحق فيها الهاء . قال

<sup>(</sup>١) التوبة ٤٧ ( ٢ ) النمل ٢١ ( ٣ ) المائدة ٢٩

<sup>(</sup>٤) الدايارت ٤٧ ( ٥ ) البقرة ٢٠٩ ( ٦ ) الزوم ٣٠ ( ٧ ) الطارق ١٧

ائ الأنبارى : فكيفُيدَّعى عليه أنه رأى فسادا فأمضاه ، وهويوقف على ماكتب ، ويُرفع الخلاف إليه الواقع من الناسخين ، ليحكم بالحق ، ويُلزمهم إثبات الصواب وتخليده ، انتهى .

قلت: وبؤيّد هذا أيضا ماأخرجه ابن أشتة في المصاحف ، قال : حدّثنا الحسن بن عثمان ، أنبأنا الربيع بن بدر، عن سوّار بن شبيب، قال: سألت ابن الزُّبيرعن المصاحف ، فقال : قام رجل إلى عمر ، فقال : ياأمير المؤمنين ، إن الناس قد اختلفوا في القرآن ، فكان عمر قد هَمَّ أن يجمع القرآن على قراءة واحدة ، فطعن طامنته التي مات بها ، فلما كان في خلافة عثمان قام ذلك الرّجل ، فذ كر له ، فجمع عثمان المصاحف ، ثم بعثني إلى عائشة فجئت بالصَّحف ، فمرضناها عليها حتى قوّمناها ، ثم أمر بسائرها فشُقّت . فهذا يدلّ على أنهم ضبطوها وأتقنوها ، ولم يتركوا فيها ما يحتاج إلى إصلاح ولاتقويم .

ثم قال ابن أشتة : أنبأنا محمد بن بعقوب ، أنبأنا أبوداود سليان بن الأشعث ، أنبأنا أحمد بن مسمدة ، أنبأنا إسماعيل ، أخبر بى الحارث بن عبد الرحمن ، عن عبد الأعلى ابن عبد الله بن عامر ، قال : لمسا فُرغ من المصحف أيّى به عمان ، فنظر فيه ، فقال : أحسنتم وأجلتم ! أرى شيئاً سنقيمه بالسنتنا فهذا الأثر لا إشكال فيه وبه يتصّح مه بى ماتقدّم ، فكأنه عرض عليه عقب الفراغ من كتابته ، فرأى فيه شيئاً كتب على غير لسان قُريش ، كما وقع لهم فى « التابوة » و « التابوت » فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش ، ثم وقى بذلك عند المَرْض والتقويم ، ولم يترك فيه شيئاً . ولمل مَنْ روى تلك الآثار السابقة عنه حرقها ، ولم يتقِن اللفظ الذى صدر عن عمان ، فلزم منه مالزم من الإشكال ، فهذا أفوى ما يُجاب عن ذلك . ولله الحمد .

وبعد؛ فهذه الأجوبة لايصلحُ منها شئ عن حديث عائشة، أما الجواب بالتضعيف فلأن إسناده صحيح كا ترى . وأما الجواب بالرمز وما بعده، فلأن سؤال عُرُوة عن الأحرف المذكورة لايطابقه ، فقد أجاب عنه ابن أشتة ، وتبعه ابن جُبارة في شرح

الرّائية ، بأن ممى قولها « أخطئوا » أى في اختيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الغاس عليه ، لا أنّ الذي كتبوا من ذلك خطأ لا بجوز . قال : والدليل على ذلك أن مالاً بجوز مردود بإجماع من كلِّ شيّ ، وإن طالت مدة وقوعه . قال : وأما قولُ سعيدبن جبير: لَحّن من السكاتب ، فيعنى باللّحن القراءة واللغة ، يعنى أنها لغة الذي كتبها وقراءته ، وفيها قراءة أخرى .

ثم أخرج عن إبراهيم النَّخَعَى ، أنه قال : ﴿ إِنَّ هٰذَانِ لِسَاحِرَانِ ﴾ ، و﴿ إِنَّ هٰذَنِ لِسَاحِرَانِ ﴾ ، و﴿ إِنَّ هٰذَنِ لَسَاحِرَانِ ﴾ ، وو إِنَّ هٰذَنِ لَسَاحِرَانِ ﴾ وو إِنَّ هٰذَنِ لَسَاحِرَانِ ﴾ وو إِنَّ هٰذَنِ لَسَاحِرَانِ ﴾ وو إِنَّ هٰذَنِ لَسَاءٍ ، والواو في قوله : ﴿ وَالصَّارِئِبُونَ ﴾ ، مكان الياء ، قال ابن أشتة: يعنى أنه من إبدال حرف في الكتاب بحرف ، مثل الصلوة والزكوة والحيوة

وأقول:هذا الجواب إنَّما يحسن لوكانت القراءة بالياء فيها والكتابة بخلافها ، وأما والقراءة على مقتضى الرسم فلا ، وقد تكلَّم أهل العربية على هذه الأحرف ووجّهوها على أحسن توجيه .

أَمَا قُولُهُ : ﴿ إِنَّ هَٰذَانِ آَسَاحِرَانِ ﴾؛ ففيه أُوجه :

أحدها: أنه جارٍ على لغة مَنْ يجرى المثنى بالألف فى أحواله الثلاث، وهى لغة مشهورة إكنانة، وقيل: لبنى الحارث.

الثانى : أنَّ اسم « إنَّ ، ضمير الثان محذوفًا ، والجلة مبتدأ وخبر ، خبر إنَّ .

الثالث : كذلك ، إلا أن «ساحران » خبر مبتدأ محذوف ، والقدير : لما ساحران.

الرابع: أن « إنَّ » هنا عمني نعم .

الخامس : أنّ « ها » ضمير الفصة اسم إنّ ، و «ذان لساحران » مبتدأ وخبر ، وتقدّم رُدّ هذا الوجه بانفصال « إن » واتصالها في الرسم .

قلت : وظهر لى وجه آخر ، وهوأن الإنيان بالألف لمناسبة « ساحر ان يربدان » ( م ۱۸ الإنقان ج ۲ )

كَا نُوْنَ ﴿ سِلَاسَلاً ﴾ لمناسبة ﴿ أَغْلَالاً ﴾ (١) و ﴿ مِن سَبَا ٍ ﴾ لمناسبة ﴿ بَبَأَ ﴾ . (٢) وأما قوله : ﴿ وَالْمُقِمِينَ الصَّلاَةَ ﴾ ، ففيه أيضاً أوجه :

أحدها . أنه مقطوع إلى المدْح بتقدير : « أمدح » ، لأنه أبانع .

الثانى: أنه معطوف على المجرور فى ﴿ يُوْمِنُونَ بِمَـا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ أى «ويؤمنون بالمقيمين الصلاة »،وهم الأنبياء.وقيل الملائكة ، وقيل : التقدير : يؤمنون بدين المقيمين ، فيكون المراد بهم المسلمين ، وقيل : بإجابة المقيمين .

الثالث: إنه معطوف على «قبل » ؛ أى ومن قبل المقيمين ، فحذفت « قبل » ، وأقيم المصاف إليه مقامه .\_\_

الرابع: أنه معطوف على الـكاف في « قبلك » .

الخامس: أنه معطوف على الكاف في ( إليك » .

السادس: أنه معطوف على الضمير في « منهم » .

حكى هذه الأوجه أبو البقاء (٣)

وأما قوله :﴿ والصائبون ﴾ ففيه أيضا أوجه : -

أحدها : أنه مبتدأ حذف خبره ، أي والصابئون كذلك .

الثانى: أنه معطوف على محل « إنّ » مع اسمها ، فان محلهما رْفَعْ بالابتداء. الثالث: أنه معطوف علىالفاعل في « هادوا » .

الرابع: أن « إنّ » بمعنى نعم « فالذين آمنوا » وما بعده ، فى موضع رفع ، « والصائبون » عطف عليه .

الخامس : أنه على إجراء صيفة الجمع تَجْرَى المفرد ، والنون حرف الإعراب . حكى هذه الأوجه أبو البقاء (٤) .

<sup>(</sup>١)الإنسان ٤ (٢) النمل ٣٧ (٣) إملاء مامن به الرحم ١١٧:١

### تذنيب

يقرأب مما تقدم ، عن عائشة ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وابن أشتة في المصاحف من طريق إسماعيل الحكمى ، عن أبي خلف مولى بني جُمَح ، أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة ، فقال : جئت أسألك عن آية في كتاب الله تعالى ، كيفكان رسول الله صلى عليه وسلم يقرؤها ؟ قالت : أُتيهُ آية ؟ قال : ﴿ والذين يؤتون ما آتوا ﴾ أو «والذين يأتون ما آتوا ﴾ أو «والذين يأتون ما آتوا ﴾ أو «قالت : يأتون ما آتوا » أفقالت : أيتها أحب إليك ؟ قلت : والذي نفسي بيده ، لأحدها أحب إلى من الدنيا جميماً ، قالت : أيّهما ؟ قلت : «والذين يأتون ما آتوا » ، فقالت : أشهدان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك كان يقرؤها ، وكذلك أنزلت ، ولكن الهجاء حُرِّف .

وما أُخرجه ان جرير ، وسعيد بن منصور في سننه من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله: ﴿ حَتَى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا ﴾ (٢) قال: إيما هي خطأ من الكاتب، «حتى تستأذنوا وتسلموا »، أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ «هو » — فيما أحسب – مما أخطأت به الكتاب.

وما أخرجه ابن الأنباريّ من طريق عكرمة ، عن ابن عباس أنه قوأ « أفلم . يتبيّن الّذين آمنو أنْ أَوْ يشاء الله للمدكى النّاسَ جميما » ، فقيل ا : إنها فى المصحف: ﴿ أَفْلَمُ يَيْاسَ ﴾ (٣) ، فقال : أظن الكاتب كتبها وهو ناءس .

ر وما أخرج سميد بن منصور ، من طريق سميد بن جُبير ، عن ابن عباس أنه كان يقول في قوله تمالى: ﴿ وقَضَى رَ مُكَ ﴾ (١): إنما هي «ووصَّى رَ مُبكَ » الترقت الواوبالصاد .

وأخرجه ابن أشتة ، بلفظ ﴿ استمدَّمداداً كثيراً فالنَّرْقَت الواو بالصادي .

وأخرجه من طريق أخرى عن الضحّاك،أنه قال: كيف تقرأ هذا الحرف؟ قال: ﴿ وَ قَضَى رَ أَبِكَ ﴾ قال: ﴿ وَ قَضَى رَ أَبِكَ ﴾ قال: ﴿ وَ قَضَى رَ أَبِكَ ﴾ قال: ليس كـذِلك نقرؤها نحن، ولا ابن عباس، إنماهي «ووصيّ رَ أَبِكُ ﴾

<sup>(</sup>١) للؤمنون ٦٠ (٢) النور ٣٧ (٣) الرعد ٣١

<sup>(</sup>٤) الاسراء٢٢

وكذلك كانت تقرأ وتكتب ، فاستمد كاتبكم ، فاحتمل القلم مداداً كثيراً ، فانتصقت الواو بالصاد، ثم قرأ ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ أَنِ اللهَ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا اللهُ كَا الله الماد ، ولكنه وصية أوصى بها العباد .

وما أخرجه سعيد بن منصور وغيره ، من طريق عمرو بن دنيار ، عن عكرمة عن ابن عباس ، أنه كان يقرأ: «و لَقَدْ آتَدِيْنَا مُوسَى وهَارُونَ الْفُرْقانَ ضِياً » (٢) ، ويقول : خذوا هذه الواو واجعلوها هنا، و « الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ مُ النَّاسَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ مُ ... (٣) الآية .

وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الزُّبير بن خرّيت ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، قال : انزعوا هذه الواو فاجملوها في ﴿ الّذِينَ يَجْمِلُونَ الْمَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾ (٤)

وما أخرجه ابن أشتة وابن أبى حاتم من طريق عطاء ، عن ابن عباس فى قوله تعالى : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَا ۚ فِي ﴾ (٥) ،قال : هى خطأ من الكاتب ؛ هو أعظم من أن يكون نوره مثل نور المشكاة ، إنما هى «مثّل نور المؤمن كمشكاة» .

وقد أجاب ابن أشتة عن هذه الآثار كلها بأنّ المراد أخطئوا فى الاختيار ، وما هو الأولى لجمع الناس عايه من الأحرف السبمة ، لاأنّ الذى كتب خطأ خارج عن القرآن ، قال : فعنى قول عائشة : حُرِّف الهجاء ، ألتى إلى السكاتب هجاء غير ما كان الأولى أن ياتى إليه من الأحرف السبمة . قال : وكذا معنى قول ابن عباس: «كتبها وهو ناعس» ، يعنى فلم يتدبّر الوجه الذى هو أولى من الآخر ، وكذا سائرها .

وأما ابن الأنباري فإنه جنح إلى تضعيف الروايات ومعارضتها بروايات أخَر ، عن ابن عباس وغيره بثبوت هذه الأحرف في القراءة ، والجواب الأول أولىوأقعد .

<sup>(</sup>۱) النساء ۱۳۱ (۲) الأنبياء ٤٨ بحذف الواو من : « ضياء » (٣) آل عمران ١٧٣ بزيادة الواو قبل « الذين » . (:) سورة غاير ٧ (٥) النوره٣

ثم قال ابن أشتة : حدثنا أبو العباس محدين يعقوب، حدثنا أبو داود ، حدثنا ابن الأسود ، حدثنا يحيى بن آدم ، عن عبد الرحمن بن أبى الزناد ، عن أبيه ، عن خارجة بن زيد، قال : قالوا لزيد : با أبا سعيد، أوهمت ! إنما هي و ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المهز اثنين اثنين ومن الإبل اثنين اثنين ومن البقر اثنين اثنين » ، فقال الله تعالى يقول : و فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الله كَرَ و الله فَيْ ﴾ (١) ، فهما زوجان ، كل واحد منهما زوج : الذكر زوج ، والأنثى زوج .

قال ابن أشتة : فهذا الخبر يدل على أن القوم يتخيّرون أجمع الحروف للممانى وأسلسَّها على الألسنة، وأقربها فى المسأخذ، وأشهرها عند العرب للكتاب فى المصاحف، وأن الأخرى كانت قراءة معروفة عند كلهم وكذا ما أشبه ذلك . انتهى .

#### فائدة

فيا قرئ بثلاثة أوجه : الإغراب أو البناء أو نحو ذلك ،

قد رأيت تأليفاً لطيفاً لأحمد بن يوسف بن مالك الرُّعيني سمَّاه « تحفة الأفران فيماً وي التثليت من حروف القرآن » .

﴿ اَلَحُمْدُ لِلهِ ﴾ (٢)، قرى بالرفع على الابتداء والنصب على المصدر والكسر على اتباع الدال اللام ، في حركتها .

﴿ رَبِّ الْمَا َامِينَ ﴾ (٢)،قرئ بالجرعلى أنه نعت ، وبالرفع على القطع بإضار مبتدأ ، وبالنصب عليه وإضارفعل ، أوعلى النداء .

﴿ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ (١)،قرى بالثلاثة .

﴿ اثنتا عُشْرَة عيناً ﴾ (٥)،قريُّ بكونالشين وهي لفة تميم ، وكسرها وهي لفة الحجاز، وفتحها وهي لفة . (٦)

﴿ بَيْنَ الْمَرْءَ ﴾ (٧)،قرئ بتثليث الميم الهات فيه .

<sup>( 1 )</sup> القيامة ٣٩ ( ٢ ) الفاتحة ١ ( ٣ ) الفاتحة ٣ ( ٤ ) الفاتحة ٣ ( ٥ ) القرة ٦٠ ( ٢ ) بياض بالأصل ( ٧ ) الأنفال ٢٤

﴿ فُبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ (١)،قراءة الجماعة بالبناء للمفعول ، وقرئ بالبناء للفاعل، بوزنضَرَب وعَلِمُ وحَسُنَ .

﴿ ذُرِّيةٌ ۚ بَمْضُمَا مِنْ بَعْضٍ ﴿ :(٢) قَرَى مِتْمَلَيْتُ الدَّالَ .

﴿ وَاتَّقُو اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ (٣) وقرى بالنصب عطفاً على لفظ الجلالة ، وما لجر عطفاً على ضمير «به» وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف ،أى والأرحام مما يجب أن أن تتقوه وأن تحتاطوا لأنفكم فيه .

﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاءِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيرُ أُولِى الضَّرَرِ ﴾ (٢)، قرئ بالرفع صفة الالمقاعدون » وبالجر صفة الالدؤمنين» وبالنصب على الاستثناء .

﴿ وَلَمْسَحُوا بِرُ مُوسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ (٥) قرى بالنصب عطفا على الأيدى ، وبالجر على الجوار أو غيره ، وبالرفع على الابتداء والخبر محذوف دلّ عليه ماقبله .

﴿ فَهُزَاءِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمَ ﴾ (٦):قرئ بجر «مثل» بإضافة «جزاء » إليه ، ي برفعه وتنوين « مثل »صفة له ، و بنصبه مفعول ب «جزاء» .

﴿ وَاللَّهِ رَبِّناً ﴾ (٧) و قرئ بجر « ربَّنا » نعتا أو بدلا ، وبنصبه على النداء أو بإضار أمدح ، وبرفعه ورفع لفظ الجلالة مبتدأ وخبر .

﴿ وَيَذَرَكُ وَآلِهَمَتُكُ ﴿ أَنَ عَلَى جَرَفَعَ ﴿ يَذَرَكُ ﴾ ، ونصبه ، وجزمه للخَّفَّة .

﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ﴾ (٥) قرى بنصب «شركاءكم »مفدولامعه، أومعطوفاً، أو بنقد ير «وادعوا»، وبرفعه عطفاً على ضمير «فأجموا»، أومبتدأ خبره محذوف، وبجره عطفاً على ﴿ كَمْ » في ﴿ أَمْرَكُمْ » .

<sup>(</sup>١) النقرة ٧٥ (٣) النساء ١

<sup>(</sup> ٤ ) النساء ٥٠ ( ٥ ) المائدة ٦

<sup>(</sup> ٧ ) الأمام ٢٣ ( ٨ ) الأعراف ١٢٧

﴿ وَكَأَيِّنَ مِن آبَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمِرُّونَ عليها ﴾ (١) ، قرى بجر « الأرض » عطفاً على ما قبله ، وبنصبها من باب الاشتفال ، وبرفهما على الابتداء والخبر ما بهدها .

﴿ مَوْعِدَكَ يِمُلْكِنَا ﴾ (٢): قرى، يتثليث المبم.

وحرام على قرية ﴾ (٣) ، قري بلفظ الماضى بفتح الراه، وكسرها، وضمها ، وبلفظ الوصف بكسر الراء، وسكونها مع فتح الحاء ، وحرام بالفتح وألف ، فهذه سبع قراهات .

﴿ كُوْ كُنْ دُرِّي ﴾ (٤) ، قرئ بتثليث الدال .

و ياسين ﴾ (٥) ، القراءة المشهورة بسكون النون ، وقرى، شاذا بالفتـــح للحفة ، والكسر لالتقاء الساكنين ، وبالضم على النداء .

﴿ سُواءَ للسَّائَلَيْنَ ﴾ (٦) ، قُرِيء بالنَّصب على الحال ، وشاذًا بالرفع ، أى هو ، وبالجر حملًا على«الأيام».

﴿ وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصَ ﴾ (٧) ، قرىء بنصب ﴿ حَيْنَ ﴾ ورفعه وجزَّه -

﴿ وَقِيلِه يَارَبُ ﴾ ، قرى، بالنصب على المصدر ، وبالجر \_ وتقدم توجيهه\_وشاذا بالرفع عطفاً على ﴿ علم الــاعة ﴾ (٨) .

﴿ وَالْحَالُ ﴾ (٩) القراءة المشهورة بالسكون ، وقرى شاذا بالفتح والكسر الما مر . و الخُرْك ﴾ (١٠) ، فيه سبع قراءات : ضم الحاء والباء ، وكسرهما ، وفتحهما، وضم الحاء وسكون الباء وضمها ، وفتح الباء وكسرها ، وسكون الباء وكسرها ، وضم الباء . و والحب ذو العَصْف والريحان ﴾ (١١) : قرىء برفع الثلاثة وتصمها وجرها .

<sup>(</sup>۱) يوسف ١٠٠ (۲) طه ۸۵ (۳) الأبياء ٩٥ (٤) النور ٣٥ (٥) يس ١ (٦) فصلت ١٠ (٧) س ٣ (٨) الزخرف ٨٨،٨٥ (٩) ق ١ (١٠) الناريات ٧

﴿ وَحُورٌ عَينٌ \* كَأَمْنَالِ اللُّؤُ أَوْ ﴾ (١) :قرى برفهم ماوجرها ، ونصبهما بفعل مضر ، أى و ازُو جونَ .

#### فائدة

قال بعضهم : ليس في القرآن على كثرة منصوباته مفعول معه .

قلت : في القرآن عدة مواضع ، أعرب كلُّ منها مفعولا معه . إ

· أحدها ، وهو أشهرها: قوله تعالى : ﴿ وَأَجِمُوا أَمْرُكُمُ وَشَرَكَاءُكُمْ ﴿ ٢ُ ﴾ ، أَيَ أَجْمُوا أنتم مع شركائكم أمركم ؛ ذكره جماعة منهم .

الثانى : قوله تعالى : ﴿ قُوا أَ نَفُكَ كُمْ وأَهْلِيكُمْ نَارًا ﴾ (٢): قال الحرمانيّ في غرائب التفسير : هو مفعول معه ، أي مع أهابيكم .

الثالث: قوله نعالى: ﴿ لَمْ أَبَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ والْمُشْرِكِينَ ﴾ (٤)، قال الكرمان : يحتمل أن يكون قوله: « والمشركين » مفعولا معه من « الذين » أو من الواو في « كفروا » .

<sup>(</sup>١) الواقعة ٢٢ ، ٢٢

# النّوعُ الشّالِيٰ وَالْأَرْبُوُونْتُ في قواعِدمهيِّة يحنّاج المغيّد إلى عرفهٔ ا

### قاعدة في الضماثر

ألف ابن الأنباري في بيان الضائر الواقعة في القرآن مجلدين ، وأصل وضع الضمير للاختصار، ولهذا قام قوله : ﴿ أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَغَفَرةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (١) مقام خمسة وعشرين كلمة لوأنى بها مظهَرة .

وكذا قوله تعالى: ﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَفْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَ ﴾ (\*) ، قال مكى : ليس فى كتاب الله آية اشتملت على ضائر أكثر منها ، فإن فيها خسة وعشرين ضميراً، ومن تُمَّ لا يُمدّل إلى المنفصل إلابعد تعذّر المتصل ، بأن يقع فى الابتداه ، نحو ﴿ إِبَّاكَ مَمُبُدُ ﴾ (\*)، أو بعد ﴿ إِلاّ » نحو ﴿ وَ قَضَى رَبَّكَ أَلاً تَمْبُدُوا إِلا ً إِبَّاهُ ﴾ (\*).

# مرجع الضبير

لاَبْدَلهُمن مُوجِع يَعُودُ إليه ، ويَكُونَمَلْفُوظُا بِهُسَابِقاً مَطَابِقاً بِهِ ، نَحُو ﴿ وَنَادَى نُوحُ ا ابنَه ﴾ (٥) ، ﴿ وعَصَلَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ (٦) ، ﴿ إِذَا أُخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهاَ﴾ (٧) .

أو متضمناً له ، نحو ﴿ اعدالوا هُو َ أَ فُرَبُ ﴾ ( ^ ) ، فإنه عائد على المدل المتضمن له ﴿ اعدالوا ﴾ . ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُر ۚ بَى وَالْيَتَامَى وَالْمَا كِينُ فَارْزُ قُومُ مِنْهُ ﴾ ( \* ) أى المقسوم لدلالة القسمة عليه .

<sup>(</sup>۱) الأحراب ٣٥ (٢) النور ٣١ (٣) الفاتحة ه (٤) الإسراء ٢٣ (٥) هود ٤٢ (٦) طه ١٣١ (٧) النور ٠٠٠ (٩) النساء ٨

أو دالاً عليه بالالتزام، بحو ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ (١)، أى القرآن، لأن الإنزال يدلُ عليه التزاماً . ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ فَاتَّبَاعُ بِالْمُعْرُوفِ وَأَدَا الْمِالِيهِ ﴾ (٢)، وَهُمَنِيَ » يستلزم عافياً أعيد عليه الهاء من ﴿ إليه » .

أو متأخّرًا لفظًا لا رتبة مطابقًا نحو ، ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ﴾ (٣) ، ﴿ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنْهِ إِنْسُ وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنْهِ إِنْسُ وَلَا جَانٌ ﴾ (٥) ، ﴿ فَيَوْمَئِذٍ لاَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنْهِ إِنْسُ وَلاَ جَانٌ ﴾ (٥) .

أو رتبة أيضافي باب ضمير الشأن والقصة وندم وبئس والتنازع .

أو متأخّراً دالاً بالالتزام نحو ﴿ فَلَوْ لاَ إِذَا بَلَغَتِ اَلَحُلْقُومَ ﴾ (1) . ﴿ كَلاّ إِذَا بَلَغَتِ اللَّهُ الْحَلْقُومَ ﴾ (1) . ﴿ كَلاّ إِذَا بَلَغَتِ اللَّهُ الْحَلْقُومُ والتراق عليها . ﴿ حَتَّى بَلَغَتِ النَّرَاقِ عليها . ﴿ حَتَّى نُوارَتْ بالحَجَابِ ﴾ (٨) ، أى الشمس لدلالة الحجاب عليها .

وقديدل عليه السياق فيضمر ثقةً بفهم السابع، محو ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ (١). ﴿ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا ﴾ (١٠)، أى الأرض أو الدنيا . ﴿ وَلا بَوَ \* يِهِ ﴾ (١١)، أى الميت و لم يتقدم له ذكر .

وقد يمود على لفظ المذكور دون معناه ، بحو ﴿ وَمَا يُمَمَّرُ مِنْ مُعَبَّرٍ وَلاَ ـ يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ ﴾ (١٢) ، أى عر معمّر آخر ،

وَقَد يَمُودَ عَلَى بَمُضَمَّا نَقَدُم، نَحُو ﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فَى أُولَادِكُمَ ﴾ (١٣) إلى قوله: ﴿ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً ﴾ (١٣)، ﴿ وَبِمُولَتُهُنَّ أَحَقٌ بَرِدٌ هِنَ ﴾ (١٤) ، بعدقوله : ﴿ والمطلّقات ﴾ (١٤)

| ٣ مله ( ٣ )                                         | ( ۲ ) البقرة ۷۷۸ | ( 1 ) القدر ١    |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ( ٦ ) الواقعة ٨٣<br>( ٩ ) الرحمن ٢٦<br>(١٢) فاطر ١١ | ( ه )الرحمن ٣٩   | ر ٤ ) القصص ٧٨ · |
|                                                     | ( A ) ص ۳۲       | ( ٧ ) القيامة ٢  |
|                                                     | (۱۱) النساء ۱۱   | (۱۰) قاءاًر ہ ؛  |
|                                                     | (١٤) المبقرة ٢٢٨ | (۱۳) النساء ۱۱   |
|                                                     |                  |                  |

فإنه خاص بالرجميّات والمائد عليه فيهنّ وفي غيرهنّ .

وقد يعود على المعنى كقوله فى آية الكلالة: ﴿ فَإِنْ كَا نَتَا اثْنَتَيْنَ ﴾ (١) ، ولم يتقدم لفظ مثنى يعود عليه ، قال الأخفش: لأن الكلالة تقع على الواحد والاثنين والجمع ، فثنى الضمير الراجع إليها حملاً على المهنى ، كما يعودالضمير جُمْعاً على «مَنْ» حملا على معناها .

وقد يعود على لفظ شيء والمراد به الجنس من ذلك الشيء ، قال الزمخشري كقوله: ﴿ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَو فقيراً فاللهُ أَوْلَى بِهِماً ﴾ (٢) ، أى بجنسي الفقير والغني لدلالة ﴿ غنيًّا أو فقيراً ﴾ على الجنسين ، ولو رجع إلى المتكلم به لوحده .

وقد يذكر شيئان ويعاد الضمير إلى أحدا، والغالب كونه الثانى، نحو ﴿ وَاسْتَمْعِينُوا . الصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا كَكِبِيرَةٌ ﴾ (\*) ، فأعيد الضمير للصلاة . وقيل للاستعانة المفهومة من ﴿ استعينوا ﴾ . ﴿ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّره مَنَازِلَ ﴾ (٤) ، أى القمر ، لأنه الذى يعلم به الشهور ﴿ وَاللهُ وَرَسُولُه أَحَقُ أَنْ يُرْضُوه ﴾ (٥) أراد «يرضوها»، فأفرد لأن الرسول هو داعى العباد والمخاطب لهم شفاها ، ويلزم من رضاه رضا ربه تعالى .

وقد يثني الصمير ويمودعلى أحد المذكورين، محو ﴿ يخو جُمنهما اللؤاؤو المرجانُ ﴾ (٦) وإنما يخرج من أحدها .

وقد بجى الضمير متصلا بشى، وهو لفيره ، نحو ﴿ وَلَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ سُلَالَةٍ مِن طين ﴾ ، يعنى آدم ، ثم قال : ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُظْفَةً ﴾ (٧) ، فهذه لولده ، لأن آدم لم مخلق من نطفة .

قلت: هذا هو باب الاستخدام ، ومنه ﴿ لاَ تَسْأَلُوا عَن ۚ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوكُم ﴾ ، ثم قال : ﴿ قَدْ سَأَلُهَا ﴾ (^^) ، أى أشياء أخر مفهومة من لفظ «أشياء» السابقة .

<sup>(</sup>١) النساء ١٧٦ (٢) النساء ١٤٥٥ (٣)

<sup>(</sup>٤) بونس ه (۵) التوبة ٦٢ (٦) الرحمل ٢٣

<sup>(</sup>۷) المؤمنون ۱۲،۱۲ (۸) المائدة ۱۰۲،۱۰۱

وقد يمود الضمير على ملابس ما هو له ، نحو ﴿ إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا ﴾ (١) ، أى ضحى بومها ، لاضحى العشية نفسها ،لأنه لاضحى لها .

وقد يمود على غير مشاهد محسوس ، والأصل خلافه، نحو ﴿ وَإِذَا فَضَى أَمْرًا فَإِ مَا يَقُولُ لَهُ ۚ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ (٢) ، فضمير «له » عائد على الأمر ، وهو إذ ذاك غير موجود ، لأنه لما كان سابقاً في علم الله كونه ، كان بمنزلة الشاهد الموجود .

#### قاعـــدة

الأصل عوده على أقرب مذكور ، ومن ثم أخّر المفعول الأوّل في قوله : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لَكُلِّ نَبِي عِدوًا شياطين الإنس والجن يُوحى بعضهُم إلى بعض ﴾ (٣) ، ليمود الصدير عليه لقر به إلا أن يكون مضافًا ومضافًا إليه ، فالأصل عوده المضاف لأنه المحدّث عنه ، نحو ﴿ وَإِنْ تَمُدُّوا نعمةَ الله لاَ تُحْصُوهَا ﴾ (٤) . وقد يمود على المضاف إليه، نحو ﴿ إِلَي إِلَهِ موسى وَإِنِّى لأَظُنَّهُ كَأَذِباً ﴾ (٥) .

واختلف فى ﴿ أَو لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَلِهَ نَهُ رِجْسٌ ﴾ (٦) ، فمنهم من أعاده على المصاف ، ومنهم من أعاده إلى المضاف إليه .

### قاعسلة

الأصل توافق الضّمَاثر في المرجع حذراً من التشتيت ، ولهذا لمّا جوز بعضهم في ﴿ أَنِ اقْدَوْمِيهِ فِي التّابُوتِ وَفِي أَنِي الْقَرْآنِ الصّمير في الثاني للتابُوت وفي الأول لموسى عابه الزنخشرى ، وجمله تنافراً مخرِجا للقرآن عن إمجازه ، فقال : والضائر

<sup>(</sup>١) النازعات ٦: (٢) القرة ١١٧

<sup>(</sup>٤) إبرَاهيم ٣٤ (٥) غافر ٣٧ (٦) الأنعام ١٤٥

<sup>79 4 (</sup>V)

كُلُّها راجعة إلى موسى ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة الما تؤدى فيه من تَنَافِر النَّظم الذي هو أمّ إعجاز القرآن ، ومراعاته أهمّ ما يجب على المفسر .

وقال فى ﴿ لِتُوْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهَ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ (١):الضمائر لله تعالى ، والمراد بتعزيره تعزير دينه ورسوله ، ومن فرق الضمائر فقد أبعد .

وقد يخرَّج عن هذا الأصل كما في قوله : ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (٢) ، فإنّ ضمير « فيهم » لأصحاب الكهفو « منهم » لليهود . قاله تعلب والمبرَّد .

ومثله ﴿ وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَا سِيَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعَا ﴾ (٣) ، قال : ابن عباس : ساءظنّا بقومه ، وضاق ذرعاً بأضيافه .

وقوله : ﴿ إِلاَّ تَنْصُرُوه .. ﴾ (٤) الآية ، فيها اثنا عشر ضميراً ، كلّمها للنبي صلى الله عليه وسلم ، إلاَّ ضمير « عليه» فلصاحبه ، كما نقله السّميلي عن الأكثر بن ، لأنه صلى الله عليه وسلم لم تنزلْ عليه السكينة ، وضمير « جمل » له تعالى .

وقد يخا لَف بين الضَّمائر حذراً من التنافر ، نحو ﴿ مِنْهَا أَرْبِعةٌ حُرُمٌ ﴾ ( ) الصمير للاثنى عشر ، ثم قال: ﴿ فَلَا تَظْامُوا فِيمِنَّ ﴾، ( ) أنى بصيغة الجمع مخالفاً لموده على الأربعة.

# ضبير الفصل

ضمير بصيمة المرفوع مطابق لما قبله ؛ تكاماً وخطاباً وغيبة ، إفراداً وغيره ، وإنَّما يقع بعدمبتدا أوما أصلهُ المبتدأ وقبل خبر كذلك ، نحو ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٢٠) ﴿ ﴿ وإِنَّا لَنَحْنَ الصَّاقُونِ ﴾ (٧) ، ﴿ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ (٨) ، ﴿ تَجِدُوه

| ( ۳ ) هود ۷۷ | ( ۲ ) الكهف ۲۲  | (١) الفتح ٩      |
|--------------|-----------------|------------------|
| (٦) البقرة ٥ | ( ٥ ) التوبة ٣٦ | ( ؛ ) التوبة ٠ ؛ |

<sup>(</sup>٧) الصافات ١٦٥ (٨) المائدة ١١٧

عِنْدَ الله هُوَ خَيْرًا﴾ (١) ، ﴿ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً ﴾ (٢) ، ﴿ هَوُلا عِبنَانِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ (٣) .

وجُّوز الأخفش وقوعه بين الحال وصاحبها ، وخرَّج عليه قراءة : ﴿ هُنَّ أَطْهَرَ ﴾ بالنصب .

وجوّزالجرجانى وقوعەقبل مضارع ، وجمل منه : ﴿ إِنَّهُ هُوَ يُبُدِّئُ وَيُعِيدُ ﴾ (١)، وجعل منه أبو البقاء : ﴿ وَمَــكُمُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴾ (٥) .

ولا محلّ لضمير الفصل من الإعراب. وله ثلاثة فوائد: الإعلام بأنَّ ما بعده خبر لا تابع. والتأكيد؛ ولهذا سماه الكوفيّون دَعامة ، لأنه يدعَم به الكلام، أى يقوَّى ويؤكّد، وبنى عليه بعضهم ، أنه لايجمع بينه وبينه ، فلايقال: زيد نفسه هو الفاضل. والاختصاص.

وذكر الرنخشرى الثلاثة في ﴿ وَأُولِئِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ ﴾ (٦) ، فقال : فائدته الدلالة على أنّ ما بمده خبر لاصفة، والتوكيد، وإيجابأن فائدة المسند ثابتة للمسند إليه دون غيره .

# ضمير الشأن والفصة

ويسمى صمير المحهول ، قال في المفنى : خالف القياس من خسة أوجه :

أحدها : عَوْدُه على ما بعده لزوماً ، إذ لا يجوز للجملة المفسّرة له أن تُتقدّم عليه ولا شيء منها .

والثانى : أنَّ مفسَّرَهُ ، لا يكون إلا جملة .

<sup>(</sup>۱) المزمل ۲۰ (۲) الكهف ۲۹ (۲) هود ۷۸

<sup>(</sup>٤) البروج ١٣ (٥) فاطر ١٠ (٦) البقرة ٥

والثالث: أنه لا يُتبَع بتابع، فلا يؤكّد ولا يُنطَفُ عليه، ولا يبدَل منه. والزابع: أنّه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو ناسخ.

والخامس : أنه ملازم للإفراد .

ومن أمثلته : ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ (١) ، ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ ۚ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ (١) ، ﴿ فَإِنَّهَا لاَ تَعْمَى الْأَبْصَارُ ﴾ (٣) .

وفائدته الدلالة على تعظيم المخبر عنه وتفخيمه ، بأن يذكر أوَّ لا مبهماً ثم يفسر .

### تنبيــه

قال ابن هشام : متى أمكن الحمل على غير ضمير الشأن ، فلا ينبغى أن يُحمل عليه ، ومن تُمّ ضعف قول الزمخشرى في ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمُ ﴾ (٤) : إن اسم « إنّ » ضمير الشأن، والأولى كونه ضمير الشيطان ، ويؤيده قراءه ﴿ وَقَبِيلَهُ ﴾ (٤) بالنصب ، وضمير الشأن لاَيُمْظَف عليه .

#### قاء\_\_\_دة

جمع العاقلات لا يَمُود عليه الضميرغالباً إلا بصيفة الجمع ، سواء كان للقلة أوللكثرة، نحو : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ﴾ (٥) ، ﴿ والمطلقاتُ يَتَرَبَّصْنَ ﴾ (٦) وورد الإفراد في قوله تعالى : ﴿ أَزْوَاجٌ مُطَهِّرَةٌ ﴾ (٧) ولم يقل « مطهرات » .

وأما غير العاقل فالغالب في جمع الكثرة الإفراد، وفي القلة الجمع، وقد اجتمعاً في قوله : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ (^^)، إلى أن قال: ﴿ مِنْهَا أَرْبَعَةُ خُرِمْ ﴾، (^)، فأعاد « منها » بصيغة الإفراد على الشهور ، وهي للكثرة ، ثم قال : ﴿ فَلاَ

<sup>( 1 )</sup> الإخلاص 1 . ( ۲ ) الأنبياء ٩٧ ( ٣ ) الحج ٤٦

<sup>(</sup> ٤ ) الأعراف ٢٧ ( ٥ ) البقرة ٢٣٣

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢٥ ( ٨.) التوية ٣٦

تظلموا فيهنَّ ﴾ ، فأعاده جماً على «أربعة حرم» ، وهبى للقلة .

وذكر الفرّاء لهذه الفاعدة سرًا لطيفاً ؛ وهو أن المبيّر مع جمع الكثرة هو مازاد على العشرة ، لمّا كان واحداً وحّد الضمير ، ومع القلة وهو العشرة فما دومها ، لمّا كان جمعا جمع الضمير .

#### قاعـــدة

إذا اجتمع فى الضائر مماعاة اللفظ والمعنى بُدِئ باللفظ ثم بالمعنى ؛ هذا هو الجادّة فى القو آن،قال تعالى: ﴿ وَمِن النَّاسِ مَنْ يَقُولُ ﴾ ، ثم قال: ﴿ وَمَا ثُمْ يُمُوْ مِنِينَ ﴾ (1) ، أفرد أولا باعتبار اللفظ ، ثم جمع باعتبار المعنى . وكذا ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَصِع إلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمْ ﴾ (٢) . ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْذَنْ لِي وَلاَ تَفْسِينِي أَلاَ فِي الفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ (٢)

قَالَ الشَّيْخُ عَلَمُ الدِينُ العراقى : ولم يحى \* فى القرآن البداءة بالحل على المعنى ، إلا فى موضع واحد \* وهو قوله : ﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْمَامِ خَالِصَةَ ۚ الذِّكُورِنَا وَكُورَا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْمَامِ خَالِصَةَ ۚ الذِّكُورِنَا وَكُورَا مَا فَي أَذْوَاجِنَا ﴾ (٤) ، فأنث «خالصاً » حملاعلى معنى « ما »،ثم راعَى الله ظ ، فذكر فقال : ﴿ مُحَرَّمٌ ﴾ . انتهى .

قال ابن الحاجِبِ في أماليه : إذا حمل على اللفظ جاز الحمل بمده على المعنى ، وإذا محمل على المعنى الحمل على المعنى أقوى ، فلا يبعد الرجوع إليه بعد اعتبار المدى القوى الرجوع إلى الأضمف .

وقال ابن جنِّى فى المحتسب: لا يجوز صماجعة اللفظ بعد انصرافه عنه إلى الممى ، وأورد عليه قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْشَ عَنْ ذِكْرِ الرَّ حَمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شيطاناً فهو له قَرِينَ \* وَإِنَّهُم لَيَصُدُّو مَهُمْ عَنِ انسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ ، ثم قال : ﴿ حَتَى إِذَا جَاءَنَا ﴾ (٥) ، فقد راجع اللفظ بعد الانصراف عنه إلى المعنى .

<sup>(</sup>١) البقرة A (٣) الانعام ٢٠ (٣) التوبة ٤٩

<sup>(</sup> ٥ ) الزخرف ٣٨،٣٦

<sup>(</sup>٤) الأنعام ١٣٩

وقال مجمود بن حزة في كتاب المجائب: ذهب بعض النّعوبين إلى أنه لا يجوز الحملُ على اللفظ بعد الحمل على العنى ، وقد جا في القرآن بخلاف ذلك ، وهو قوله: ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ (١) ، قال ابن خالويه في كتاب ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقًا ﴾ (١) ، قال ابن خالويه في كتاب (اليس »: الفاعدة في « مَنْ » ونحوه الرجوع من اللفظ إلى المعنى ، ومن الواحد إلى الجع ، ومن الذكر إلى المؤنث ، نحو ﴿ وَمَنْ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لِللهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا ﴾ (١) ، ﴿ مَنْ أَسْلَمُ وَجْهَهُ لِللهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلاَ خَوْفَ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ، أجمع هذا النحويون .

قال: وليس في كلام الدرب ولا في شيء من العربية الرَّجوع من المعني إلى اللفظ، إلا في حرف واحد استخرجه ابن مجاهد، وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتَمِا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ...﴾ (١)، الآية، وحّد في «يؤمن» و «يعمل » و «يدخله »، ثم جمع في قوله: ﴿ خَالَدِينَ » ، ثم وحّد في قوله: ﴿ أَحُـنَ اللهُ لَهُ وَرُدُ قَالَ فَرَا اللهُ لَهُ وَرُدُ قَالَ فَرَا اللهُ لَهُ وَرُدُ قَالَ المُوحِيد .

قاعـــدة

# فى التذكير والتأنيث

التأنيث ضربان : حقيقي وغيره ؛ فالحقيق لاتحذف تاه التأتيث من فعله غلباً ؟ إلا وقع فصل ، وكلما كثر الفصل حَسُن الحذف، والإثبات مع الحقيق أولى ؛ مالم يكن جماً ، وأما غير الحقيق فالحذف فيه مع الفصل أحسن ، نحو ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِنْ مِنْ رَبّهِ ﴾ (3) ، ﴿ فَإِن كَثَرَ الفصل ازداد حسناً ، نحو ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحة ﴾ (٥) ، ؛ فإن كثر الفصل ازداد حسناً ، نحو ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيحة ﴾ (٦) .

<sup>(</sup>۱) الطلاق ۱۱ (۲) الأحراب ۳۱ (۳) البقرة ۱۱۲ (۱) البقرة ۲۷۰ (۵) آل عمران ۱۳ (۲) هود ۲۷ (۱) البقرة ۲۷۰ (۱۹)

ي والإثبات أيضاً حسن ، نحو ﴿وأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَامُوا الصَّيْحَةُ ﴾، (١) ، فجمع بينهما في سورة هود.

وأشار بعضهم إلى ترجيح الحذف، واستدلّ بأنّ الله قدمه على الإثبات، حيث جمع بينهما.

ويجوز الحذف أيضاً مع عدم الفصل حيث الإسناد إلى ظاهره، فإن كان إلى ضميره امتنع .

وحيث وقع ضيير أو إشارة بين مبتدأ وخبر أحدها مذكّر والآخر مؤنث جاز في الصمير والإشارة المتّذكير والتأنيث ، كقوله تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا رَ حَمَةُ مِنْ رَبِّي ﴾ (٢) في أَذكّر والخبرُ مؤنث لتقدّم السدّ وهو مذكّر ، وقوله تعالى: ﴿ فَذَانِكَ بُرُهَانان مِنْ رَبّي ﴾ (٣) ذكّر والخبرُ مؤنث لتذكير الخبر ، وهو «برهانان» . رَبِّكَ ﴾ (٣) ذكّر والمشار إليه اليدوالعصا ، وهامؤنثان لتذكير الخبر ، وهو «برهانان» .

وكل أسماء الأجناس بجوز فيها التذكير حمَّلاعلى الجنس ، والتأنيث حملا على الجماعة، كقوله: ﴿ أَعْجَازُ نخلِ خاوِيةٍ ﴾ (\*)، ﴿ أَعْجَازُ نخلِ مُنْقَمِرٍ ﴾ (\*)، ﴿ إِنَّ الْبَقَر تَشَاكَهُ عَلَيْنَا ﴾ (<sup>7)</sup> ، وقرئ : ﴿ تَشَابَهَتْ ﴾ ، ﴿ السَّمَاءُ مُنْفَطِرْ بِهِ ﴾ (<sup>٧)</sup> ، ﴿ إِذَا السَّمَاءُ ا نَفَطَرَتْ ﴾ (^).

وجعل منه بعضهم: ﴿ جَاءَتُهَا رَبِحُ عَاصِفُ ﴾ (٥) ، ﴿ وَلَسُلَمَانَ الرِّبِحِ عَاصِفَةً ﴾ (١٠).
وقد سئل: ما القرق بين قوله ثعالى : ﴿ فَمِنْهِمْ مَنْ هَدَى اللهُ ومِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ
عَلَيْهِ الْضَّلَالَةُ ﴾ (١١) ، وقوله : ﴿ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقّ عَلَيْهِم الصَّلَالَةُ ﴾ (١٢).
وأجيب بأن ذلك لوجهبن : لفظي ، وهو كثرة حروف الفاصل في الثاني والحذف

| (٣) القصص ٣٢  | ( ۲ )الكهفA ۹  | (۱) مود ۱۴   |
|---------------|----------------|--------------|
| (٦) البقرة ٧٠ | ( ہ ) القمر ۲۰ | (٤) الحاقة ٧ |

<sup>(</sup>٧) المزمل ١٨ ( ٨) الانقطار ١ ( ٩) يوس ٢٢

<sup>(</sup>١٠) الأنبيا، ٨١ (١١) الحل ٣٦ (١٢) الأعراف٣٠

مع كثرة الحواجز أكثر \_ ومعنوى وهو أن « مَنْ » فيقوله : ﴿ مَنْ حَقَّتْ ﴾ راجعة إلى الجماعة ، وهي مؤنثة لفظاً بدليل ﴿ وَلَقَدُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسولاً ﴾ (١) ، ثم قال: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيهِ الضَّالَةُ ﴾ (١) ، أي من تلك الأمم ، ولوقال: «ضَّلت» لتعتينت التاء،والكلامان واحد، وإذا كان معه هما واحداً ، كان إثبات التا. أحسن من تركها ، لأنها ثابته فما هو معناه . وأشاهِ أَو يقاً هَدى ... ﴾ الآية ، فالفريق يذكُّر ، ولو قال : « فريق ضلّوا » لكان بغير تناءً ، وقوله : ﴿ حَقَّ عليهُم الضَّلالة ﴾ في معناه ، فجاء بفير تاء . وهذا أسلوب لطيف من أساليب العرب أن يَدَعُوا حَكُمُ اللَّفْظُ الواجِب في قياس لغتهم ، إذا كان في مَرْ تَبهَ كُلَّهُ لا يجب لها ذلك الحسكم .

### فأعيدة

# في التمريف والتنكير

اعلم أن لكلّ منهما مقاما لا يليق بالآخر ، أما التّنكير قله أسباب :

أحدها : إرادة الوحدد أنحو ﴿ وَجَاءَ رَجُلْ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى ﴾ (٧) ، أى رجل واحد، و ﴿ صرب الله مثلار جارٌّ فِيهِ شُركاء مُنَشا كسون وَرَجَلاً سَلَمَا لرَجُلٍ ﴾ (٢٠).

الثاني : إرادة النوع ، نحو ﴿ هَذَا ذِكُرْ ﴾ (٤) ، أي نوع من الذكر،﴿ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ﴾ أى نوع غريب من الغشاوة لا يتعارفه الناس ، بحيث غَطَّى مالا يفطيه شيء من الغِشاوات . ﴿ وَلَتَجِدَ أَبُّهُمْ أُحْرَ صَ النَّاسِ عَلَى حَيَّاةٍ ﴾ (٦) ، أي نوع منها ، وهو الازدياد في المستقبل ، لأن الحرصلا يكون على الماضي ولاعلى الحاضر . ويحتمل الوحدة والنَّوعيَّة ممَّا قُولُهُ : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَا بَةٍ مِنْ مَاءٍ ﴾ (٧) ، أي

<sup>(</sup>۲) القصس ۲۰ ( ۲ ) النومر ۲۹ (١) النجل ٢٦

<sup>(</sup>٦) القرة ٩٩ (ه) القرة ٧ ( ؛ ) ص ٩ ٤

<sup>(</sup>٧) النور ٥٤

كلُّ نوع من أنواع الدوابّ من نوع من أنواع المُّ ، وكل فرد من أفراد الدوابّ من فرد من أفراد الدوابّ من فرد من أفراد النُّطَف .

الرابع: التكثير، تحو ﴿ أَيُّ لَمَا لأَجْرًا ﴾ (٦) ، أىوافراً جزيلاً.

و يحتمل التعظيم و التسكثير معاً ، نحو ﴿ وَ إِنْ ۖ يُسكَذِّ لُو كَافَقَدْ كُذٍّ بِتَ رُسُلُ ﴾ (٧) أى رسل عظام ذَوُو عددٍ كشير .

الخامس: القحقير بمعنى انحطاط شأنه إلى حد ً لاي كن أن يمر ف، نحو ﴿ إِنْ نَظُنُّ إِلاَّ ظَنَّا ﴾ (^^) ، أى ظنا حقيراً لايُعبأبه ، وإلاَّ لا تَبعوه ، لأن ذلك دَيْدَنُهم ، يدايل ﴿ إِنْ يَدَّبُهُونَ إِلاَّ الظَّنْ ﴾ (^) ، ﴿ مِنْ أَى شَى خَلْقَه ﴾ (^) ، أى من شىء حقير مهين ، ثم بينه بقوله: ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ ﴾ .

السّادس: النقايل محو ﴿ وَرَضُو َانْ مَن اللّهِ أَكْبَرَ ﴾ (١١)،أى رضوان قليل منه أكبر من الجنّات، لأنه رأس كل سمادة.

قبلیل منك یکفینی و لکن قلیلك لایُقال له قلیل ولکن وجعل منه لزمخشری: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِی أَسْرَی بعبده لیلاً ﴾ (۱۲) ، أی لیلا قایلا أی بعض لیل ا

وأورد عليه أن النقليل ردّ الجنس إلى فردمن أفراده ، لانتقيصُ فرد إلى جزءٌ س

| (۳) مریم ۱۵       | ( ۲ )البقرة ۱۰    | ( ۱ ) البقرة ۲۷۹  |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (٦) الشعراء ١٤    | ( ه ) البقرة • ٢  | ( ٤ ) الصافات ١٠٩ |
| ( ۹ ) الأنعام ۱۱۹ | ( A ) اجْانَةِ ٢٣ | ( ۷ ) فاطر ٤      |
| (۱۲) الإسراء ١    | (١١) التوبة ٧٢    | (۱۰) عېس۱۹،۱۸     |

أجرائه، وأجاب في عروس الأفراح بأنّا لانسلّم أن الليل حقيقة في جميع الليلة، بلكل جزء من أجزائها يسمى ليلاً.

وعد السكاكي من الأسباب أكل يعرف من حقيقتة إلا ذلك · وحَمِل منه أن تَقْصد التجاهل ، وأنك لاتمرف شخصه كقواك : هل لك في حيوان على صورة إنسان يقول كذا! وعليه من تجاهل الكفار ، هل ندلكم على رجل ينبشكم! كأنهم لا يعرفونه ،

وعد غيرُه منها قصد العموم ، بأن كانت سياق النفي نحو ﴿لاريب فيه ﴾ (٢) ، ﴿ فَلاَرِفَتَ ... ﴾ (١) الآية .

أو الشرط، و ﴿ وِإِنْ أَحَدُ مِن الشَّرِكِينَ الْمُتَحَارِكُ ﴿ (٢).

أو الامتنان، محو ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءَ مَاءً طَهُورًا ﴾ (٤) .

وأما التعريف فله أسباب ، فبالإضمار لأن المقام مقام التكلّم أو الخطاب أو الفيبة ، وبالعاميّة لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به ، نحو ﴿ قُلْ هُوَ اللهِ اللهِ ﴾ (٦) .

أولتمظيم أو إهانة ، حيث علمه ينقضى ذلك ، فمن التمظيم ذكر يعقوب باقبه إسرائيل، لمافيه من المدح والتعظيم بكونه صفوة الله ، أو سرى الله ، على ماسياتى فى معناه فى الألقاب ومن الإهانة : قوله ﴿ تَبْتُ بَدَا أَبِى لَهَبٍ ﴾ (٧) . وفيه أيضاً نكمتة أخرى ، وهى الكناية عن كونه جهنمياً .

وبالإشارة لتمييزه أكل تمييز بإحضاره فى ذهن السامع حسًّا نحو: ﴿ هٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ﴾ (^) .

وللتعريض بفباوة السامع حتى أنه لايتميز له الشي إلا بإشارة الحس ، وهذه الآية تصلح لذلك؛ ولبيان حاله في القرب والبعد فيؤتّى في الأول بنحوهذا ، وفي التاني بنحو ذلك وأولئك .

<sup>(</sup> ۱ ) البقرة ۲ ( ۷ ) البقرة ۱۹۷ ( ۳ ) التوبة ٦ ( ٤ ) الفرقان ٤٨ ( ٥ ) الإخلاص ١ ( ٦ ) الفتح ٢٩

<sup>(</sup>۷) تبت ۱ (۸) أقمان ۱۱

ولفصد تحقيره بالقرب ، كقول الكفار : ﴿ أَهَذَ الَّذِي يَذْكُرُ آ لِهَتَكُمْ ﴿ (١) ، ﴿ أَهَذَا اللَّهِ يَهَذَا مَثَلاً ﴾ (١) ، وكقوله ﴿ أَهَذَا اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً ﴾ (١) ، وكقوله تعالى : ﴿ وَمَا هٰذِهِ الْخَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوْ وَلَعِبْ ﴾ (١) .

ولقصد تعظيمه بالبعد، نحو: ﴿ ذَٰ لِكَ الكِتَابُ لاَرَبُبَ فِيهِ ﴾ (٥) ، ذهابًا إلى بُدُد درجته .

وللتنبيه بعد ذكر الشار إليه بأوصاف قبله على أنه جدير بما يرد بعده من أجلها ، أَخُو : ﴿ أُولَيْكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُلِحُونَ ﴾ (٥) .

وبالموصولية،لكراهة ذكر م بخاص اسمه،إماسَتْراً عليه،أو إهانةله أولغير ذلك، فيؤتَى بالله و بالموصولة بما صَدَر منه من فعل أوقول ، نحو : ﴿ وَاللَّهِ عَالَ لِوَالَدَ ْ بِهِ أُفِّ لَنَّ اللَّهُ بِهِ أُفِّ لَكُمَا ﴾ (٧) ، ﴿ وَرَاوِدَتُهُ الَّتِي هُورَ فِي بَيْتِهَا ﴾ (٨) .

وقد يكون لإرادته العموم، نحو: ﴿إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ...﴾ (١) الآية ، ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِ بِنَنْهُمْ سُبُلَنَا ﴾ (١٠) ، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ بَسْقَـكُمْرُونَ عَبَادَ بِي سَيَدْ خُلُونَ جَهَمَ ﴾ (١١) .

وللاختصارة نحو: ﴿ لاَ تَسَكُونُوا كَا لَذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا ﴾ (١٣)، أى قولهم إنه آدر ، إذ لوء لَّ أسماء القائلين المطال ؛ وليس للعموم لأن بنى إسرائيل كلهم لم يقولوا في حقِّه ذلك .

وبالألف واللام للإشارة إلى معهود خارجيّ أوذهنيّ أوحضوريّ .

وللاستغراق حقيقة أومجازاً ، أولة مريف الماهية ؛ وقد مرَّت أمثلتها في نوع الأدوات.

| (٣) القرة ٢٦     | ( ۲ ) القرةان ٤١ | ١١) الأبياء ٢٦   |
|------------------|------------------|------------------|
| ( ٣ ) البقرَّة ه | ( ٥ ) البقرة ٢   | (٤) العنكون ٦٤   |
| ( ۹ ) فصلت ۳۰    | ( ۸ ) يوسف ۲۴    | ( ٧ ) الأحتاف ١٧ |
| (۱۲) الأخزاب ۲۹  | (۱۱) غَامِر ۴۰   | (۱۰) العنكبوت ٦٩ |

و بالإضافة لكونهاأ خصر طريق ، ولتعظيم المضاف، نحو: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ ﴾ (١) ، ﴿ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْدَكُ هُوَ ﴾ (٢) أى الأصفيا. في الآبتين ، كا قاله ان عباس وغيره .

والقصدالمموم ، نحو ﴿ فَلْيَحْذَرِ الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ (٣)، أي كل أمر الله تعالى.

### = 1516

سئل عن الحكمة في تنكير « أحد » وتعريف « الصمد » من قوله تمالى : ﴿ قُلَ هُوَ اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصَّمَدُ ﴾ (1) ، وألفت في جوابه تأليفاً مودعاً في الفتاوى، وحاصله أن في ذلك أجوبةً :

أحدها: أ"نه نكّر للتعظيم والإشارة إلى أنَّ مدلولَهُ ، وهوالذات القدسة غير ممكن تعريفها والإحاطة بها .

الثانى: أنه لا بجوز إدخال ﴿ أَلَ ﴾ عليه كفير وكل وبعض ، وهو فاسد، فقد قرى . شاذًا ﴿ قُلْ هُوَ اللهُ الأَحَدُ \* اللهُ الصَّمَدُ ﴾ ، حكى هذه القراءة أبو حاتم فى كتاب الزينة ، عن جمفر بن محمد .

الثالث: وهو ممّا خطر لى أنَّ هو مبتدأ والله خبر ، وكالاهمامعرفة ، فاقتضى الحُصر، فعُرِّ فَ الجُزآن في « الله الصَّمد » ، الإفادة الحصر ليطابق الجُلة الأولى ، واستُغنى عن تعريف « أحد » فيها لإفادة الحصر دونه ، فآتى به على أصله من التنكير ، على أنه خبر ثان . وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ و « أحد » خبره ، ففيه من ضَمير الشأن ما فيه من وإن جعل الاسم الكريم مبتدأ و « أحد » خبره ، ففيه من ضَمير الشأن ما فيه من التفخيم والتعظيم، فأتى بالجلة الثانية على نحو الأولى ، بتعريف الجزأين للحصر تفخيا وتعظيما .

<sup>(</sup>١)الحجر٢؛ (٢) الزمر ٧ (٣) النور ٦٣

<sup>(</sup> ٤ ) الإخلاص ٢٠١

# قاعدة أخرى

### تتملق بالتعريف والتنكير

إذا ذكر الاسم مرتين ، فله أربعة أحوال ؛ لأنه إمّا أن يكونًا معرِفتين ، أو نكرتين ، أو الأول نكرة والثانى معرفة ، أو بالمكس .

فإن كانا معرفتين فالثانى هو الأول غالبًا ، دلالةً على الممهود الذى هو فى الأصل فى اللام أو الإضافة، نحو فر الهدِ نَاالصِّرَ اطَ المستقيم \* صِر اطَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ (١) ، ﴿ وَالْمِنْ الْحَالُصُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَجَمْلُوا بَلْيَنَهُ وَبَيْنَ الْحَالُصُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَجَمْلُوا بَلْيَنَهُ وَبَيْنَ الْحَالُصُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَجَمْلُوا بَلْيَنَهُ وَبَيْنَ الْحَالُصُ ﴾ (٢) ، ﴿ وَقِمْمُ السَّيِّنَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِنَاتِ ﴾ (٤) الشَّمَوَ تَ ﴾ (٥) . ﴿ لَعَلَى أَبْلُغُ الاَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمُوتَ ﴾ (٥) .

وإن كانا نكرتين فالثانى غير الأول غالبًا وإلاّ ليكان المناسب هو التعريف بناء على كونه معهوداً سابقا نحو ﴿ اللهُ الذِي خَلَقَكُم مِنْ ضَفْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّ مَ ضَعْفٍ قُوَّ مَ ضَعْفٍ قَلَ مَنْ بَعْدِ ضَعْفًا وشَيْبَةً ﴾ (٦) ، فإن المراد بالضعف الأول النطفة ، وبالثانى الطفولية ، وبالثالث الشيخوخة .

وقال ابن الحاجب في قوله تمالى: ﴿ غُدُوهَا شَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرُ ﴾ (٧): الفائدة في إعادة لفظ الشهر الإعلام تقدار زمن الفُدو وزمن الرّواح، والألفاظ التي تأتى مبيّنة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار، ولو أُضْمِر فالضمير إنما يكون لما تقدّم باعتبار خصوصيته، فإذا لم يكن له، وجب العدول عن المضمر إلى الظاهر.

وقد اجتمع القسمان في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْمُسْرِ يُسُرُّ أَ \* إِنَّ مَعَ الْفُسِرِ يُسْرُ أَ ﴾ (٨) ،

| ( ٣ ) الصافات ١٥٨ | (۲) الزمر ۳،۲    | ( ۱ ) الفاتحة <b>٦ ، ٧</b> |
|-------------------|------------------|----------------------------|
| (٦) الروم ٤٠      | ( ٥ ) غافر ٣٧ ٣٧ | ( ٤ ) غافر ٩               |

<sup>(</sup>٧) سأ ١٢ (٨) الشرح ٥،٠

فالمسر الثانى هو الأول واليسر الثانى غير الأول ؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فى الآية: « أَنْ يَعْلَب عُشْرٌ ۖ يُشْرِ نَ » .

وإن كان الأول نكره والنابي معرفة ، فالنابي هو الأول حلاً على العهد ، يحو في أرسَلْنا إلى فِرْ عَونَ رسولاً \* فَعَمى فِرْ عُونُ الرَّسُولَ ﴾ (١) ، ﴿ فَيَهَا مِصْبَاحُ الصِبَاحُ فَي رَجَاحِة الرَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

### للميه

قال الشيخ بها، الدين في عروس الأفراح وغيره: إن الظاهر أن هذه القاعدة غير محرّرة فإيها منتقصة بآيات كثيرة، منها في القسم الأول:

﴿ مَلْ جَزَاء الإحسانِ إِلاَ الإحْسَانُ ﴾ (١) ؛ فا يَهما معرفتان والثانى غير الأول ﴿ الْخُرُ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِالْخُرِ بِاللَّهِ ﴿ مَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ ﴾ (١٦) قال : ﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ ، فإنّ الأوّل آدم والثانى ولده .

<sup>(</sup>۱) المزمل ۱۹، ۱۹ (۲) النور ۳۰ (۳) الشورى ۹۳، ۹۰ (۲) النساء ۱۵۳ (۲) النساء ۱۵۳ (۲) النساء ۱۵۳ (۲) الرحان ۲۸، ۲۷ (۲) الرحان ۲۰ (۲)

<sup>(</sup>۷)غافر ۳۵، ۵۵ (۸) الزمر ۲۸، ۲۸ (۱۰) البقرة ۱۷۸ (۱۱) الإسان ۲،۱

﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُوْمِنُونَ بِهِ ﴾ (') فإنّ الأول القرآن والثانى التوراة والإنجيل .

ومنها فىالقسم الثانى : •

﴿ وَهُوَ الَّذِي ٰ فِي السَّمَا ۚ إِلَّهُ ۖ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ ﴾ (٢) .

﴿ يَسْأَ لُو نَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحُرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ (\*\*) ، فإن الثانى فيهما هو الأول،وها لنكرتان .

" ومنها في القسم الثالث:

﴿ أَنْ يُصْلِحاً بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصَّاحُ خَيْرٌ ﴾ (1) .

﴿ وَنُوْاتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ (٥).

﴿ وَيَزِدْكُمُ ۚ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ ﴾ (٦).

﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَا بِهِمْ ﴾ (٧) .

﴿ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ (^) .

﴿ وَمَا يَدَّبِّكُ أَكُرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ ﴾ (٥) فإن الثاني فيها غير الأول.

وأقول: لاانتقاض بشيء من ذلك عند التأمّل فإنّ اللام في الإحسان للحنس فيا يظهر ، وحينئذ يكون في المني كالنّكرة ، وكذا آية النفس والحرّ بخلاف آية العسر ؛ فإن « أل » فيها إمّا للعهد أو للاستغراق كا يفيده الحديث ، وكذا آية الظّن لانسلّم فيها أن الثانى فيها غير الأول ، بل هو عينه قطعاً ، إذ ليس كلّ ظن مذموماً ، كيف وأحكام الشريعة ظنّية ! وكذا آية الصلح ، لامانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور ، وهو للذي بين الزّوجين، واستحباب الصلح في سائر الا مور مأخوذ من السيّة ومن الآية بطريق القياس ، بل لا يحوز القول بعموم الآية ، وأنّ كل صلح خير، لأن ماأحل حراماً من الصلح ، أوحرّم حلالاً فهو ممنوع ، وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك لأن المراد بالأول المسئول عنه القتال الذي وقع في سريّة ابن الحضرمي سنة بلا شك لأن المراد بالأول المسئول عنه القتال الذي وقع في سريّة ابن الحضرمي سنة

( 1 ) العنكبوت ٤٧ ( ٣ ) البقرة ٢١٧ .

(٤) النساء ١٢٨. (ته) مود ٣ (٦) مود ٢ه.

( ٧ ) الفتح ٤ ( ٩ ) يونسن ٣٦ -

اثنتين من الهجرة لأن سبب نزول الآية ، والمراد بالثابى جنس القتال لا ذاك بعينه . وأما آية ﴿ وَهُو َ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلهُ ﴿ (١) ، فقد أجاب عنها الطيبي أنها من باب التكرير ، لإفادة أمر زائد ، بدليل تكرير ذكر الرّب فيا قبله من قوله : ﴿ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ الْهَرْشِ ﴾ (٢) ، ووجهه الأطناب في تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليه ، وشرط القاعدة ألا يقصد التكرير .

وقد ذكر الشيخ بهاء الدين في آخر كلامه : إن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكوراً في كلام واحد أو كلامين بينهما تواصل ، بأن يكون أحدُها معطوفا على الآخر ، وله به تعلّق ظاهرو تناسب واضح، وأن يكونا من متكلّم واحد ، ودفع بذلك إيراد آية القتال ، لأنّ الأول فيها محكيّ عن قول السائل والثاني محكيّ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم .

### فأعدة

# فى الإفرادُ والجمع

من ذلك السماء والأرض ، جيث وقع في القرآن ذكر الأرض فإنها مفردة ، ولم تجمع ، بخلاف السموات لثقل جمعها وهو أرضون ، ولهذا لما أريد ذكر جميع الأرضين قال: ﴿ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَ ﴾ (٣) ، وأما السماء فذكرت تارة بصيغة الجمع ، وتارة بصيغة الإفراد لنسكت تليق بذلك المحل ، الما أوضحته في أسرار التعزيل . والحاصل أنه حيث أريد العدد أين بصيغة الجمع الله الله على سعة العظمة والكثرة ، نحو ﴿ سَبَّحَ لللهِ مَا فِي السَّمَواتِ ﴾ (٥) ، أي جميع سكانها على كثرتهم ، ﴿ يُستبِح للله ما في السموات ﴾ (١٥) أي كل واحد على اختلاف عددها ، ﴿ قل لا يعلم من في السموات والأرض الفيب إلاالله ﴾ (٢) ، إذ المراد نفي علم الفيب إلاالله ﴾ (٢) ،

<sup>(</sup>٢) الزخرف ٨٤ (٢) الزخرف ٨٢ (٣) الطلاق ١٣ (٤) الصف ١ (٥) الجمع ١ (٦) التمل ٢٥

وحيث أربد الجهة أتي صيغة الإفراد، نحو ﴿ وَفِي السَّمَاء رِزُفَكُمْ ﴾ (١) ، ﴿ أَأَمِنْتُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ (٢) ، أى من فوقكم .

\* \* \*

ومن ذلك الربح ذكرت مجموعة ومفردة ، فحيث ذكرت في سياق الرحمة جمعت، أو في سياق العذاب أفردت .

أخرج ابناً بى حاتم وغيره، عن أبى بن كعب، قال: « كل شى، فى القرآن من الرياح فهو رحمة ، وكل شىء فيه من الريح فهو عذاب »، ولهذا ورد فى لحديث: « اللهم اجملها رياحاً ، ولا تجعلها ريحاً » . وذكر فى حكمة ذلك أن رياح الرحمة مختلفة الصفات والمهات والمهات والمنافع، وإذا هاجت منها ريح أثير لها من مقابلها ما يكسر شورتها ، فينشأ من يينهما ريح لطيفة تنفع الحيوان والنبات ، فكانت فى الرحمة رياحاً ، وأمانى العذاب فإنها تأتى من وجه واحد ولامعارض لها ولادافع وقد خرج عن هذه القاعدة قوله تعالى فى سورة يونس: ﴿ وَجَرَيْنَ مِهُ بِرِبِحَ طَيِّمَةٍ ﴾ (٣) ، وذلك لوجهين: لفظي وهو المقابلة فى قوله : ﴿ جَاءَتُها ومكر والله ﴾ (١٠) ورب شىء يجوز فى المقابلة ولايجوز استقلالا ، نحو ﴿ ومكر وا ومكر وا سيخ عاصف ﴾ ومعنوى ، وهوأن تمام الرحمة هناك إنما تحصل بوحدة الربح لا باختلافها ، وأن السفينة لا تسير إلا بربح واحدة من وجه واحد ، فإن اختلفت عليها الربح كان سبب الهلاك ، والمطلوب هنا ربح واحدة ، ولهذا أكد هذا المعنى بوصفها بالطيب ، وعلى ذلك أيضاً جرى قوله : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُسْكِن الرِّبِحَ فَيَظُ لَأْنَ رَوَا كِدَ ﴾ (١٥)

وقال ابن أَلمَنير : إنه على القاعدة . لأنّ سكون الربح عذاب و شدّة على أصحاب السنين. ومن ذلك أفراد النور وجمع الظلمات ، وأفراد سبيل الحق وجمع سبل الباطل ، في

<sup>(</sup>١)الدرايات ٢٢ (٢)الملك ١٦ (٣) يونس ٢٢

<sup>(</sup>٤) آل عمران ٤٥ (٥) الشورى ٣٣

قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تَدْبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَق بِكُمْ عَنِ سَدِيلِهِ ﴾ (١) ؛ لأن طريق الحق واحدة ، واطلقات بمنزلة طرق الباطل ، والنور بمنزلة طرق الباطل ، والنور بمنزلة طريق الحق ، بل هاها ، ولهذا وحد «ولى المؤمنين» ، وجمع «أوليا «الكفار» لتعدّده في قوله تعالى: ﴿ الله ولِي الذِينَ آمَنُوا بُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ والَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا الظّلَاتِ ﴾ (١) الظّلمات ﴾ (١) .

ومن ذلك إفراد النار حيث وقعت ، والحنة وقعت مجموعة ومفردة ، لأن الجنان عنامة الأنواع ، فحسن جمع الأن الجنان المجتاعة الأنواع ، فحسن جمع الأولى وإفراد التانية على حدّ الرياح والربح .

ومن ذلك إفراد السمع ، وجمع البَصر ، لأن السمع غلب عليه المصدرية ، فأفرد بخلاف البصر ، فإنه اشتهر في الجارحه ، ولأنّ متملّق السمع الأصوات ، وهي حقيقة واحدة. ومتملّق البصر الألوان والأ كوان ، وهي حقائق مختلفة ، فأشار في كلّ منهما إلى متملّقه .

ومن ذلك إفراد الصديق وجمع الشافعين في قوله تعالى : ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴾ (٣) ، وحكمته كثرة الشفعاء في العادة ، وقلّة الصديق . قال الزمحشريّ : ألا ترى أنّ الرجل إذا المتُحن بإرهاق ظالم ، نهضت جماعة وافرة من أهل بلدى لشفاعته رحمة ، وإنْ لم يسبق له بأكثرهم معرفة ، وأما الصديق فأعن من بيض الأنوق .

ومن ذلك : « الأَلباب » لم يقع إلاّ مجموعاً ، لأَن مفرده ثقيل لفظاً .

ومن ذلك مجى ً المشرق والفرب بالإفراد والتثنية والجمع ، فحيث أفردا فاعتباراً للجهة ، وحيث ثُلِيّا فاعتبارًا لمشرق الصيف والشتاء ومغربهما ، وحيث جمعا فاعتباراً

<sup>(</sup> ١ ) الأنعام ٣٠٠

لتمدُّد المطالع في كلُّ فضل من فصلَّى ِ السنة .

وأما وجه اختصاص كل موضوع بما وقع فيه ، فني سورة الرحمن وقع بالتثنية ، لأن سياق السورة سياق المردوجين ، فإنه سبحانه وتعالى ذكر أوّلا نوعَي الإيجادوهما الخلق والتعليم ، ثم ذكر سراجَي العالم الشمس والقمر ، ثم نوعَي النبات ماكان على ساق وما لاساق له ، وهما النجم والشَّجر، ثم نوعَي السماء والأرض ، ثم نوعَي المدل والظلم ، ثم نوعَي الخارج من الأرض ، وهما الحبوب والرباحين ، ثم نوعَي المكلّفين وهما الإنس والجان ، ثم نوعَي المشرق والمغرب ، ثم نوعَي البحر الملح والعذب ، فلهذا حسن نثنية المشرق والمفرب في هذه السورة، وجمعا في قوله: ﴿ فَلاَ أَنْسِمُ بِرَبُ المشارِقُ والمفاح، و

### فائدة

حيث ورد « البارّ » مجموعا فى صفة الآدميين قيل « أبرار » ، وفى صفة الملائكة قيل « بررة » ، ذكره الراغب، ووجّهمائن الثانى ألمغ ، لأنه جمع بارّ ، وهو أبلغ من «برّ » مفرد الأوّل .

### فائسدة

أَنُّكَ أَبُو الحَسِنِ الْأَخْفُشُ كَتَابًا فِي الْإِفْرَادِ وَالْجَمِّعِ، ذَكُرُ فَيْهِ جَمَّ مَا وَنَعَ فِي التَّرَآنَ

(١) المارج٠٤

مفرداً ، ومفرد ما وقع جماً ، وأكثر ه من الواضحات، وهذه أمثلة مِن خَفَّ ذلك .

المن : لا واحدله .

السُّلُوى : لم يُسمع له بواحد .

النصارى : قيل جمع نصراني، وقيل جمع نصير ، كنديم وقبيل .

العَوَّان : جمعه عُون .

الُهُدى: لا واحد له .

الإعصار : جمعه أعاصير .

الأنصار: واحده نصير كشريف وأشراف.

الأزلام : واحدما زلَم ، ويقال : زُكَم بالضم .

مِدراراً : جمعه مداریر .

أساطير : واحده أسطورة ، وقيل أسطار،جمع سَطُرُ

الصُّور : جمع صُورَة ، وقيل وأحد الأصوار .

فُر ادى : جمع أفراد ، جمع فرد .

قِنْوان : جمع قِنْو .وصنوان : جمع صِنْو ؛ وايس فى اللغة جمع ومثنى بصيغة واحدة . إلاّ هذان ، ولفظ ثالث لم يقع فى القرآن ، قاله ابن خالويه فى كتاب « ليس » .

الحوايا : جمع حاوية ، وقيل حاوباء .

ُنشَرا : جَمْع نَشُور .

عَصَينَ وَعِرْينَ : جَمَعَ عِصَةَ وَعِرْةً .

المثماني : جمع مثني .

تارة : جمعها تارات وتيَر .

أيقاظاً : جمع َيَقُظ.

الأرائك: جمع أريكة .

سرى : جمعه سِر بان ، كَخِهْ بَي وخِصيان .

آناء الليل : جمع إناً بالقصر كممَّى ، وقيل : إنَّى كَقِرْد . وقيل إنَّوَة كَفِرْقة .

الصّياصي :جم صيصية.

مِنْسأة : جمعها مناسى .

الخرور : جمعه خُرور بالضم .

غُرَابيب: جمع غِرْبيب.

أتراب : جم تيرْب .

الألا.: جمع إِلَى كَمِهَى ، وقيل أَلَى كَقَنَى ، وقيل إلى كَثِرْد ، وقيل ألو .

التراقى : جمَّع تَرَقُونَ ،بفتح أوله .

الأمشاج: جم مَشِج .

ألفافاً: جم لِف ، بالكسر.

المِشار: جمع عُشر.

الخُنْسُ: جمع خالسة، وكذا الكنس.

الزُّ بانية : جم ز ْ بنية ، وقيل زاين، وقيل زباني .

أشتاتًا : جمع شتّ وشَتيت .

أبابيل: لا واحدله ،وقيل واحدُه إِنَّبُول مثل عَجُول، وقيل: إبِّيل مثل إكليل.

### فأثدة

ليس في القرآن من الألفاظ المعدولة إلاّ ألفاظ المعدد « مثنى وثلاثور باع » ، ومن المعدد « مثنى وثلاثور باع » ، ومن غيرها « طُوًى » ، فيما ذكره الأخفش في الكتاب المذكور ، ومن الصفات « أُخَر » في قوله تعالى: ﴿ وَ أُخَرُ مُنَشَابِهَاتٌ ﴾ (١) .

قال الراغب وغيره: هي معدولة عن تقدير مافيه الألف واللآم ، وليس له نظير في كلامهم ، فإن « أفعل » إما أن يذكر معه « مِن » لفظاً أو تقديراً ، فلا يثنَّى ولا يُجمع وهذه ولا يؤنَّث ، وتحذف منه « مِن » فتدخل عليه الألف واللام ، ويثنَّى ويجمع ، وهذه اللهظة من بين أخواتها جُوز فيها ذلك من غير الألف واللام .

وقال الكرماني في الآية الذكورة : لايمتنع كونها معدولة عن الألف واللام مع كونها وصفاً لنكرة ؛ لأن ذلك مقد رمن وجه ، غيرمة در من وجه .

### قاء\_\_\_دة

مقابلة الجمع بالجمع تارة تقتضى مقابلة كلفر د من هذا بكل فردٍ من هذا ، كقوله : ﴿ وَاسْتَغْشُو اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مَا استغشى كُلُّ مُهُم أو به .

- ﴿ خُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُمْ ﴾ (٢) ، أي على كل من المخاطبين أمَّه .
  - ﴿ يُوصِيكُمُ لِللَّهُ فَى أَوْلاَدِكُمْ ﴾ (ا ، أى كلاًّ في أولاده .
- ﴿ وَالْوِ الَّذِاتُ يُرْضِمُنَ أَوْ لَاَدَهُنَّ ﴾ (٥) ، أي كلَّ واحدة توضع ولدها .

وتارة يقتضى ثبوت الجمع لكل فرد من أفراد المحكوم عليه ، نحو ﴿ فَاجْلِدُوكُمْ مَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ (٢) . وجعل منه الشيخ عزالدين : ﴿ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَ مَنُوا وَتَحِلُوا الصَّالَحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ﴾ (٧) .

| (٢) الناء ٢٢   | (۲) وح ۷        | ( ۱ ) آل عمران ۷ |
|----------------|-----------------|------------------|
| (٦)البور ٤     | ( ه ) لبقرة ۲۳۳ | (٤) النساء ١١    |
| (Y = 3'4) - Y) |                 | ( ۷ ) البقرة ۲۰  |

وتارة يحتمل الأمرين فيحتاج إلى دليل يميّن أحدها .

وأمّا مقابلة الجمع بالفرد فالفالب ألاَّ يقتضى تعميم الفرد، وقد يقتضيه كافى قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ ﴾ (١) ، المعنى: على كلّ واحدلكل بوم طعام مسكين، ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ كَا أَتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَفَا جُلِدُوهُمْ ثَمَا نِينَ جُلْدَةً ﴾ (١) ، لأن على كلّ واحد منهم ذلك .

\* \* \*

قاعدة في الألفاظ يظن بها الترادف ، وليست منه .

من ذلك الخوف والخشية ؛ لا يكاد اللّغوى يفر ق ينهما ، ولاشك أن الخشية أعْلَى منه ، وهي أشد الخوف ؛ فإنها مأخوذة من قولهم : شجرة خشيّة أى يابسة ، وهو فواتُ بالكلّية ، والخوف من ناقة خوفاه أى بها داء ، وهو نَقْص ، وايس بغوات ؛ ولالك خصّت الخشية بالله في قوله تعالى: ﴿ وَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَحَا فُونَ سُوءَ الْحِسابِ ﴾ (٣).

وفرِّق بينهما أيضاً ، بأن الخشية تكون من عظم المحتشى، و إن كان الخاشى قويًا ، والخوف يكون من ضعف الخائف و إن كان المحوف أمراً يسيراً ؛ ويدل لذلك أن الخاء والشين والياء فى تقاليبها تدل على العظمة ، نحو شيخ للسيد الكبير ، وخيش لما غلظ من اللباس ، ولذا وردت الخشية غالباً فى حق الله تعالى نحو : ﴿ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ ﴾ (٤) ، ﴿ إِنَّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْفُلَمَاءَ ﴾ (٥) وأما ﴿ يَحَا فُونَ رَبَّهُم مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (٢) ، ففيه نكتة لطيفة ، فإنه فى وصف الملائكة ، ولما ذكر قوتهم وشدة خلقهم ، عبر عنهم بالخوف لبيان أمهم و إن كانوا غلاظاً شداداً فهم بين يديه تعالى ضعفا، ، ثم أردفه بالفوقية الدالة على العظمة ، فيم بين الأمرين ، ولما كان ضعف البشر معلوماً لم يحتج إلى التنبيه عليه . ومن ذلك الشح والبخل ، والشح هو أشد البحل . قال الراغب : الشح مخل مع حوس .

<sup>(</sup>١) القرة ١٨٤ (٢) الور؛ (٣) الرعد ٢١

<sup>(</sup>٤) البقرة ٧٤ ( ٥ ) فاعلَر ٢٨ ( ٦ ) العل ٠٠

وفرق المسكرى بين البخل والضنّ ، بأن الضنّاصله أن يكون بالموارى والبخل بالمبات ، ولهذا يقال : هوضنين بعلمه ولايقال بخيل ، لأن العلم بالعارّية أشبه منه بالهبة ، لأن الواهب إذا وهب شيئًا خرج عن ملكه ، مخلف العارّية ، ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَاهُو َ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ (١) ، ولم يقل: بهخيل .

ومن ذلك السبيل والطريق ، والأوّل أغلب وقوعاً في الخير، ولايكاد اسم الطريق يراد به الخير إلاّ مقروناً بوصف أو إضافة تخلّصه لذلك ، كقوله : ﴿ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ (') وقال الراغب : السّبيل الطريق الّتى فيها سهولة ، فهو أخصّ .

ومن ذلك جاء وأنى ؛ فالأول بقال فى الجواهر والأعيان ، والثانى فى المعانى والأزمان ، ولهذا ورد « جاء » فى قوله :﴿ وَلَمَنْ جَاء بِهِ حِمْلُ بَهِيرٍ ﴾ (٢) ، ﴿ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيطِهِ بِدَم كَذِب ﴾ (٤) ، ﴿ وَجِئَ بَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴾ (٥) . وأنى فى ﴿ أَنَى أَمْرُ اللهِ ﴾ (٢) ، ﴿ أَنَاهَا أَمْرُ مَا ﴾ (١) .

وأما ﴿ وَجَاءَ رَبُكَ ﴾ (^) أي أمره ، فإن المراد به أهوال القيامة المشاهدة ، وكذا ﴿ وَأَمَا ﴿ وَجَاءَ أَجَلُهُمْ ﴾ (^) ، لأن الأجل كالمشاهدة ، ولهذا عُبرَعنه بالحصور في قوله : ﴿ حِثْنَاكَ مِمَا كَانُوا فِيه مَمْتَرُونَ \* وأَتَمْتَاكَ المُوت » ولهذا فرق بينهما في قوله : ﴿ حِثْنَاكَ مِمَا كَانُوا فِيه مَمْتَرُونَ \* وأَتَمْتَاكَ بِمَا كَانُوا فِيه المُحْدَى فَي مَمْتُولُ المَدَابِ وهو مشاهَدَمر ثَي ، مخلاف الحق .

وقال الراغب: الإتيان مجيء بسهولة ،فهو أخصّ من مطلَق الحجيء ، قال :ومنه قبيل للسائل المارّ على وجهه : أتى وأتاوى .

<sup>(</sup>۱) التكوير ۲۶ (۲) الأحقاف ۲۰ (۲) يوسف ۲۷ (۱) يوسف ۱۸ (۱) النجل ۲۱ (۲) النجل ۱

<sup>(</sup>٧) يونس ٢٤ ( ٨ ) الفجر ٢٢ ( ٩ ) الأعراف٣٣

<sup>(</sup>۱۰) الحجر۲۳، ۲۴

ومن ذلك مدوأمَّد ، قال الرغب: أكثر ماجاء الإمداد في المحبوب، نحو ﴿ وَأَمْدَدُنَاهُمْ بِفَا كِيمَةٍ ﴾ (١) ، والدَّق الحكروه نحو ﴿وَ عُدُّلَهُ مِنَ الْمَذَابِ مَدًّا﴾ (٢) .

ومن ذلك ستى وأستى ؛ فالأول لما لا كُـلْفةَ فيه، ولهذا ذكر في شراب الجنّة ، نحو ﴿ وَسَقَائُمُ رَبُّهُمْ شَرَابًا ﴾ (٣)، والثاني نمافيه كلفة ، ولهذا ذُكر في ماء الدنيا، نحو ﴿ لأَسْقَيْنَا نُع ما، عَدَقًا ﴾ (٤) . وقال الراغب: الإسقاء أبلغ من السقى الأنالإسقاءأن بجمل لهما. يسقى منه ويشرب ،والستى أن يعطيه ما يشرب .

ومن ذلك عمل وفعل ۽ فالأول اِــا كان مَن امتداد زمان ؛ نحو ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ ا مَا يَشَاءِ ﴾ (\*) ، ﴿ مَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ (\*) ، لأن خْلُق الأنعام والتُّمار والزروع بامتداد ، والثاني بخلاف ، نحو ﴿ كَنْيَفَ قَمَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴾ (٧) ، ﴿ كَنْيَفَ فَمَلَ رَبُّكَ بِمَادِ ﴾ (^) ، ﴿ كَيْفَ فَقُلْنَا بِهِمْ ﴾ (أ) ، لأنها إهلاكات وقمت مِن غير أبط، ، ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (١٠)، أي في طرفة عين .. ولهذا عبّر بالأول في قوله: ﴿ وَتَمَلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ (١١) ، حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإثيان بها مرة أو بسرعة ، وبالثاني في قوله : ﴿ وَافْعَلُوا الْخُيْرَ ﴾ (١٣)، حيث كان ، بمعنى سارعوا ، كاقال : ﴿ فَاسْتَهِ قُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ (١٣)، وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعْلُونَ ﴾ (١٤) ، حيث كان القصد يأتون بها على سرعةٍ من غير توانٍ .

ومن ذلك القمود والجلوس؛ فالأول لمَا فيه لبث بخلاف الثاني ، ولهذا يقال : قواعد البيت ولا يقال جوالسه ، للزومهاولبثما ؛ ويقال : جايس الملك ولايقال قعيده ؛

| (٣) الإسان ٢١    | (۲) مریم۹۷     | ( ۱ ) العاور ۲۲ |
|------------------|----------------|-----------------|
| (٦) بس ٧١        | (ه) سبأ ۱۳     | (٤) الجن ١٦     |
| ( ٩ ) إيراهم ه ٤ | ( ٨ ) العجر ٣  | الفيل ١٠٠       |
| (۱۲) احج ۷۷      | (۱۱) البقرة ۲۰ | (١٠) المعلى ٠ ه |
|                  | (31) Bains     | (۱۳) البقرة ۱:۸ |

(18) المؤمنون ع

لأن مجالس الملوك يستحب فيها التخفيف، ولهذا استعمل الأول في قوله: ﴿ مَقْمَدِ صِدْقَ ﴾ (٢)؛ صِدْق ﴾ (١) ، للإشارة إلى أنه لا زوال له ، بخلاف ﴿ تفسَّحُوا في المجالسِ ﴾ (٢)؛ لأنه مُجلسفيه زمانًا يسيراً

ومن ذلك الممام والسكال؛ وقد اجتمعا في قوله: ﴿ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَالْحَمَامُ لِإِذَلَةَ هَصَانَ الأصل، والإكال لإِزَلَةً هَصَانَ الأصل، والإكال لإِزَلَةً هَصَانَ العوارض بعد عَمَم الأصَل، ولحداكان قوله: ﴿ يَلْكُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ (٤)، المصان العوارض بعد عَمَم الأصل، ولحداكان قوله: ﴿ يَلْكُ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ وأي الممام من العدد قد علم، وإما نفي احمال نقص في صفاتها . وقيل : تم يُشعر بخلك . وقال العسكرى: وقيل : تم يُشعر بخلك . وقال العسكرى: السكال اسم لاجماع أبعاض الموصوف به ، والممام اسم للجزء الذي يتم به الموصوف ، ولحذا يقال : كله ، ويقولون : البيت يكاله، أي ولهذا يقال : البيت يكاله، أي

ومن ذلك الإعطاء والإية ا، وقال الحوي : لا يكاد اللغويون يفر قون بينهما و وظهر لى بينهما فرق ينبئ عن بلاغة كتاب الله ، وهوأن الإبتاء أقوى من الإعطاء في إثبات مفعوله ، لأن الإعطاء له مطاوع ، تقول : أعطاني فعطوت ، ولا يقال في الإبتاء : أتانى فأ تيت و إنما يقال آتانى فأخذت ، والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من الفعل الذي لا مطاوع له يا له ولا نك تقول : قطعته فا مقطع ، فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفاً على قبول في المحل لولا ما ثبت الفعول ، ولهذا يصبح قطعته فما انقطع ، ولا يصبح فيما لا مطاوع له ذلك ، فلا يجوز ضربته فانضرب ، أو فما انضرب ، ولا قتلته فانقتل ، ولا فما انقتل ، لأن هذه أفعال إذا صَدَرَت من الفاعل ثبت لها المفعول في المحل والفاعل مستقل بالأفعال التي لا مطاوع لها ، فالإيتاء أقوى من الإعطاء . قال . وقد تفكرت في مواضع من التي لا مطاوع لها ، فالإيتاء أقوى من الإعطاء . قال . وقد تفكرت في مواضع من

<sup>(</sup>١) القمر ٥٥ (٤) النقرة ١٩٦

القرآن فوجدت ذلك مراعًى ، قال تعالى : ﴿ تُوْ تِي الْمَلْكَ مَنْ تَشَاءٍ ﴾ (١) ، لأن الملك شي عظيم لا يمطاه إلامن له توة ، وكذا ﴿ يُؤْتِي الْحِلْكُمَةُ مَنْ يَشَاءٍ ﴾ (٧) ، ﴿ آ تَلْيَنَاكَ سَبُماً مِنَّ الْمُنَانِي ﴾ (٣) ، لعظم القرآن وشأنه ، وقال : ﴿ إِنَّا أَعْطَيْمُنَاكَ الْكُوثُمَرَ ﴾ (٤): لامنه مورود في الموقف مرتَحَلُ عنه ، قريب إلى منازل المزُّ في الجنَّة ، فعبَّر فيه بالإعطاء ، لأنه يُبترك عن قرب وينتقل إلى ماهو أعظممنه ،وكذا ﴿ يُمْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾ (٥) ؛ لمنا فيهمن تسكرير الإعطاء والزيادة إلى أن يرضي كلّ الرُّضا ؛ وهو منسّر أيضاً بالشفاعة ، وهي نظير الكو ترفي الانتقال بمدقضاء الحاجة منه، وكذا ﴿ أَعْطَى كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ ﴾ (٦٠)، لتكرُّر حدوث ذلك باعتبار الموجودات حتى يعطوا الجزية ، لأنها موقوفة على قبول منَّا وإنما يمطونها عن كُرْ هِ .

فائدة : قال الراغب : خصَّ دفع الصَّدَّة في القرآن بالإيتاء ، نحو ﴿وَأَقَامُوا الصَّلاَّةَ وآ تُوا الزَّكَاة ﴾ (٧) ، ﴿وَأَقَامَ الصَّلاَة وآتَى الزُّكَاةَ ﴾ (٨)، قال : وكلَّ موضع ذكر في وصف الكتاب « آتينا » فهو أبلغمن كل موضع ذكرفيه « أوتوا » ٰلأن « أوتوا » قد يقال إذا أوتى من لمبكن منه قبول « وآتيناه » يقال فيمن كان منه قبول .

ومن ذلك الدغة والعام ؛ قال الراغب : الغالب استعال السنة في الحوَّل الذي فيه الشُّدَّة والجدب، ولهذا يعبرُعن الجدب بالسُّنَّة ، والعام مافيه الرُّخا، والخصُّب، ومهذا تظهر النكتة في قوله: ﴿ أَلْفَ سَنَةِ إِلاَّ خَمْدِينَ عَامًّا ﴾ (١) ؛ حيث عبر عن المستثنى بالعام وعن المستثنى منه بالسنة.

# فاعدة في السؤال والجواب

الأصل في الجو بأن يكون مطابقاً للسؤال ، إذا كان الدؤال متوجَّها ، وقد يُمْدُلُ

| (٣) الحجر٨٧ | ( ۲ ) البقرة ۲۹۹  | (۱) آل عمران ۲۹ |
|-------------|-------------------|-----------------|
| (٦) مله ٥   | (ه) الصعر ه       | (٤) السكوثر ١   |
| 5.11(0)     | 1 V V I I I ( A ) | ( ۷ ) البقرة ۷۷ |

<sup>(</sup> ٨ ) البقرة ٧٧٧ ( ٩ ) العنكبوت ١٤

في الجواب عما يقتصيه الدؤال ، تنبيها على أنه كان من حق الدؤال أن يكون كذلك، ويسميه السكاكي الأسلوب الحسكيم.

وقد يجى. الجواب أعمّ من السؤال للحاجة إليه فى السؤال ،وقديجى. أنقص لاقتضاء الحال ذلك .

مثال ماعدل عنه قوله تعالى: ﴿ يَسْأَ لُو نَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ أُولَ هِي مَوَ اقِيتُ للنَّاسِ والخَجّ ﴾ (١٠).

سألوا عن الهلال: لم يبدُو دقيقاً مثل الخيط ، ثم يتزايد قليلا قليلا حتى تتلى ، ثم لا يزايد قليلا قليلا حتى تتلى ، ثم لا يزال ينقص حتى بمود كا بدأ ؟ فأجيبوا ببيان حكمة ذلك ، ننبيها على أنّ الأم السؤال عن ذلك لاماسألوا عنه ، كذا قال السّكاكيّ ومتابعوه . واسترسل التفتازاني في الكلام إلى أن قال : لأنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسهولة .

وأقول: ليت شعرى ، من أي لهم أن السؤال وقع عن غير ماحصل الجواب به ! وما المانع من أن يكون إنما وتع عن حكمة ذلك ليعلموها ، فإن نظم الآية محتمل لذلك ، كا أنه محتمل لما قالوه . والجواب ببيان الحكمة دليل على ترجيح الاحمال الذى قلناه ، وقرينة ترشد إلى ذلك ، إذ الأصل فى الجواب المطابقة للسؤال ، والخروج عن الأصل محتاج إلى دليل ، ولم يرد بإسناد لاصحيح ولا غيره أن السؤال وقع على ماذكروه ، بل ورد مايؤيد ماقلناه ، فأخرج ان جرير عن أبى العالية ، قال : باغنا أمّهم قالوًا : يارسول الله ، أخ خُلقت الأهلة ، فأخل الله : ﴿ يَسَأَلُو نَكَ عَنِ الاهلة ﴾ ، فهذا صريح فى الله ، أله الله الموا عن حكمة ذلك ، لاعن كيفيته من جهة الهيئة . ولا يظن ذُو دين بالصحابة الذين هم أدق فهما ، وأغرر علماً ، أنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئة بسمولة ، وقد اطلع عليها آحاد العجم الذين أطبق الناس على أنهم أبلد أذهاناً من العرب بكثير ، هذا لوكان للهيئة أصل مُعتبر ، فكيف وأكثرها فاسد لادليل عليه ! وقد صنفت كتاباً في نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى صعد إلى نقض أكثر مسائلها بالأدلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى صعد إلى

<sup>(</sup>١) البقرة ١٨٩

النما ، ورآها عياناً ، وعلم ماحوته من عجائب الملكوت بالمشاهدة ، وأتاه الوحى من خالقها ، ولوكان السؤال وقع عمّا ذكروه لم يمتنع أن جابوا عنه بافظ يصل إلى أفهامهم ؟ كا وقع ذلك لمّا سألوا عن المجرة وغيرها من الملكوتيات . نعم المثال الصحيح لهذا القسم ، جواب موسى لفرعون حيث قال : ﴿ وَمَا رَبُّ الْمَا لَمِينَ \* قَالَ رَبُّ السَّمُواتِ وَالْمَا مِنْ مَا يَسْفُوالُ عَنْ الماهية أو الجنس ؛ ولما كان هذا السؤال في حق البارئ سبحانه وتعالى خطأ لأنه لاجنس له ، فيذكر ولا تدرك ذاته، السؤال في حق البارئ سبحانه وتعالى خطأ لأنه لاجنس له ، فيذكر ولا تدرك ذاته، عَدَل إلى الجواب بالصواب ، بببان الوصف المرشد إلى معرفته ؛ ولهذا تعجّب فرعون من عدم مطابقته للوال ، فقال لمن حوله : ﴿ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آ بَا رَكُمُ الأول في الله المنفس إبطان ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نصا وإن كان دخل في الأول ضمنا المتضمن إبطان ما يعتقدونه من ربوبية فرعون نصا وإن كان دخل في الأول ضمنا اغلاظاً ، فزاد فرعون في الاستهزاء ، فلما رآهم مَوْسَى لم يتفطنوا ، أغلظ في الثالث بقوله : ﴿ إِنْ كُذْتُمُ تَعْفُلُونَ ﴾ (١) .

وَمِثَالَ الزَّبَادَةَ فَى الْجُواْبُ فَوْلَهُ تَمَالَى: ﴿ اللَّهُ ۖ يُبَدِّمُ مُنْهَا ۖ وَمِنْ كُلَّ كُوبُ ﴾ (٢)، في جواب ﴿ مَنْ يُبَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ والبَحْرِ ﴾ (٢).

وقول موسى: ﴿ هِيَ عَصَاىَ أَنَوَ كَـٰ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَى غَنَمِى ﴾ (٣) في جواب: ﴿ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ بِامُوسَى ﴾ (٣) زاد في الجواب استلذاذاً بخطاب الله تمالى .

وقول قوم إبراهيم: ﴿ نَمْنُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُ لَمَا عَاكِيفِينَ ﴾ (<sup>4)</sup> في جواب ﴿ مَا تَمْبُدُونَ ﴾ (<sup>4)</sup> ، زادوا في الجواب إظهاراً للابتهاج يعبادتها والاستمرار على مواظبتها ليزداد غيظ السائل

<sup>(</sup>١) الشعراء ٢٢، ٢٥، ٢٨

١٨، ١٧ مه (٣)

<sup>(</sup>٣) الأنام ٢٤، ٥٥. (٤) الشعراء ٧٠، ٧١

ومثال النقص منه ، قوله تعالى : ﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلَه ﴾ (١) ، فيجواب ﴿ اثْتِ بقرآنِ غيرِهَذَا أَوْبَدَلْهُ ﴾ (١) ، أجاب عن التبديل دون الاختراع . قال الزمخشرى : لأن التبديل في إمكان البشر دون الاختراع . فطوى ذكرة للتنبيه على أنه سؤال محال .

وقال غيرهَ : أَلْتُبديل أَسْهِل من الاختراع ، وقد نفي إمكانه ، فالاختراع أَوْلى .

# تثبيه

قد يُعْذَلَ عن الجواب أصلاً ؛ إذا كان الـائل قصده التمنَّت، نحو ﴿ويَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّى ﴾ (٧) ، قال صاحب الإفصاح : إنما سأل اليهود تعجيزاً وتغليظاً ، إذْ كان الروح يقال بالاشتراك على روح الإنسان والقرآن وعيسى وجبريل وملك آخر وصنف من الملائكة ، فقصد اليهود أن يسألوه ، فبأى مسمَّى أجامهم قالوا: ليس هو ، فجاءهم الجواب مجملا وكان هذا الإجمال كيداً يردُّبه كيدهم .

### قاعدة

قيل: أصل الجواب أن يماد فيه نفش السؤال ، ليكون و فقه ، نحو ﴿ أَنِيَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ ﴾ (\*) ، ف « أنا » في جوابه « هو أنت؟ » في سؤالهم .. وكذا ﴿ أَأْقُرَرْتُمُ وَأَخَذْتُم عَلَى ذِلِكُم إِصْرِى قَالُوا أَقْرَرُنَا ﴾ (\*) ، فهذا أصله ، ثم إنهم أنوا عِوَض ذلك بحروف الجواب اختصاراً وتركاً للتكر ار .

وقد يُحذَف السؤال ثقّةً بفهم السامع بتقديره ، نحو ﴿ قُلُ هَلْ مِنْ شُرَكَا أَيْكُمْ مَنْ يَبِدُهُ أَنْ عَلَى مِنْ شُرَكَا أَيْكُمْ مَنْ يَبِدُهُ أَنْ يَعْدِدُهُ وَأَنْ مَنْ يَعْدِدُهُ وَأَنْ اللّهُ يَبْدَأُ الْخُلْقُ ثُمَّ يَعْيِدُهُ ﴾ أنها يتقيم أن يكون السؤال والجواب من واحد ، فتعين أن يكون «قل الله » جواب سؤال ، كأنهم سألوا آيا سمعوا ذلك : فمن يبدأ الخلق ثم يعيده ؟

<sup>(</sup>١) يونس ١٥ (٢) الإسراء ٨٥ (٣) يوسف.٩

<sup>(</sup> ٤ ) آل عمران ٨١ ( ٥ ) يوس ٢٤

#### قاعدة

الأصل في الجواب أن يكون مشاكلاللسؤال، فإن كان جلة إسمية فينبغي أن يكون الجواب كذلك.ويجيُّ كذلك في الجواب المقدّر؛ إلاأن ابن مالك قال في قولك: زيد، في جواب مَنْ قرأ ؟ إنه من باب حذف الفعل، على جمل الجواب جملة فعلية . قال: و إنَّمَا قدرته كذلك لامبتدأ مع احتماله ، جريا على عادتهم في الأجوبة إذا قصدوا تمامها ، قال تعالى :﴿ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ \* قُلْ نُحِيْبِهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا ﴾(١) ، ﴿ وَآثِينَ سَأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَ العَزِيزُ المَالِمُ ﴾ (٢)، ﴿ بسألو َلكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيْبات ﴾ (٣) ولمَّاأَتَى بالفعلية مع فوات مشاكله الــؤال ، عُلِمِ أَن تَقْدَيْرِ الْغَمْلِ أُولَا أُولَى . انتهى .

وقال ابن الزُّمْلَكَانيُّ في البرهان : أطلق النحويُّون القول بأن زبداً في جواب من قام؟فاعل ، على تقدير قام زيد ؛ والذي تُوجبه صناعة علم البيان ، أنه مبتدأ لوجهين : أحدهما :أن يطابق الجلةالمسئول بها في الإسمية ،كما وقع النطابُق،قوله : ﴿وَإِذَا قِيلَ

لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوا خَبْراً ﴾ (٤) في الفعلية ، وإنما لم يقع التطابق في قوله : ﴿ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الا وَّ إِينَ ﴾ (٥) ، لأنهم لو طابقوا لكِانوا مقرِّين بالإنزال ۽ وهم من الإذعان به على مفاوز .

الثانى : أن اللبِّس لم يقع عند السائل إلاَّ فيمن فمل الفعل ، فوجب أن يتقدُّم الفاعل في الممنى ۽ لأنه متملَّق غرض السائل ، وأما الفعل فمعلوم عنده ۽ ولاحاجة به إلى السؤال عنه 6 فحرى أن يقع في الأواخر التي هي مجل التـكملات والفضلات .

وأشكل على هذا ﴿ بَلْ فَمَلَهُ كَبِيرُهُمْ ﴾ (٦) في جواب ﴿ أَأَنْتَ فَمَلْتَ هَذَا ﴾ (٦) ؛ فإن السؤال وقع عن الفاعل لاعنالفعل ، فإنهم لم يستفهموه عن الكسر، بل عن الكاسر ، ومع ذلك صدر الجواب بالفعل .

( ٥ ) النحل ٢٤ (٤) النجا ٢٠

<sup>(</sup> ٣ ) المائدة ٤ ( ۱ ) يس ۷۸ ، ۷۹ (۲) الزخرف ۹ (٦)اڏنياء ٦٣

وأجيب بأن الجواب مقدّر دلَّ عليه السياق ؛ إذ « بل » لا تصلح أن يصدّر بها السكلام ، والتقدير : « ما فعاته كِلْ فَعَلَهُ » .

قال الشيخ عبد القاهر: حيث كان السؤال مافوظاً به فالأكثر ترك الفعل فى الجواب والاقتصار على الاسم وحده ، وحيث كان مضمراً فالأكثر التصريح به لصعف الدلالة عليه ، ومن غير الأكثر ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَالْآصَالِ \* رِجَالٌ ﴾ (١) ، فى قراءة البناء للمفعول .

#### فأثدة

أخرج البزّار عن عباس قال : ما رأيت قومًا خيرا من أصحاب محمد ، ما سألوه إلا عن اثنتي عشرة مــألة كلما في القرآن .

وأورده الإمام الرازى بأغظ « أربعة عشر حرفاً» ، وقال: منها "بمانية في البقرة :

- ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي ﴾ (١) .
  - ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَمِلَّةِ ﴾ (٣) .
- ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقَتُمْ ﴾ (3)
  - ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرُ الْحُرَّامِ ﴾ (0) .
  - ﴿ يَمْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ ﴾ (٠٠).
    - ﴿ وَيَسْأَلُو نَكَ عَنِ البِتَاكِي ﴾ (٧) .
  - ﴿ يَسْأَلُو نَكَ مَاذَا كُنْفِقُونَ قُلِ الْمَفُو ﴾ (^).
    - ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) النور ٣٧، ٣٧ (٢) البقرة ١٨٩

<sup>(</sup>٤) القرة ٧١٠ (٠) البقرة ٢١٧ (٦) البقرة ٢١٩

<sup>(</sup>٧) البقرة ٢٧٠ ( ٨ ) البقرة ٢٧٠

والتاسع : ﴿ بَسْأَلُو نَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ (١) في انائدة . .

والعاشر : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَّ مَالِ ﴾ (٢) .

والحادى عشر: ﴿ يَسْأَلُو نَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾ (٣).

والثانى عشر : ﴿ وَيَسْأُلُونَكَ عَنِ الْجُبَالِ ﴾ (٤) .

وَالثَالَثُ عَشْرٍ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ﴾ (٥) .

والرابع عشر : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي القَرْ نَيْنَ ﴾ 🗘 .

قلت: السائل عن الروح وعن ذى القرنين مشركو مكة أو اليهود كما في أسباب النزول لا الصحابة ، فالخالص اثنا عشر كما صحّت به الرواية .

### فائسدة

قال الراغب: السؤال إذا كان للتمريف تعدّى إلى المفعول الثانى ، تارة بنفسه وتارة بهنه وهو أكثر، بحو : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوجِ ﴾ (٥)، وإذا كان لاستدعاء مال فإنه يعدّى بنفسه أوبمن ، وبنفسه أكثر ، بحو : ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ (٧)، ﴿ وَاسْأَلُوا مَاأَنْفَقَتُمْ ﴾ (٨) ، ﴿ وَاسْأَلُوا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ (٩)

# قاعدة فى الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل

الاسم يدلّ على الثبوت والاستمرار ، والفعل يدل على التحدّد والحدُوث ، ولا يحسن وضع أحدها موضع الآخر ، فمن ذلك قوله تعالى :﴿وَكَـٰذُبُهُمْ ۚ بَاسِطُ ۚ ذِرَاعَيْهِ ﴾ (١٠) ،

| ( 🛨 ) النازعات ٤٢ | ( ۲ ) الأنفال ١                       | ( ۱ ) المألدة ع |
|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| (٦) الكف ١٥       | <ul> <li>( ه ) الإسراء ه ٨</li> </ul> | (٤)طهه٠١        |
|                   |                                       | 1 1 2 2 2 2 2 2 |

<sup>(</sup> ۷ ) النا، ۲۲ ( ۱ ) النا، ۲۲ ( ۲ ) النا، ۲۲ ( ۲ )

<sup>..(</sup>۱۰) الكِهند ١٨

وقيل: «يبسط» لم يؤد الغرض ، لأنه يؤذن بمز اولة الكلب البسط ، وأنه يتحدد له شيء بمد شيء ، فباسط أشعر بثبوت الصفة ،

وقوله: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقِ غَيْرُ اللهُ يَرْزُقُ كُمْ ﴾ (١) ، لو قيل « رازق م » لفات ما أفاده الفعل من تجدّد الرزق شيأ بعد شيء و لهذا جاءت الحال في صورة المصارع ، مع أن العامل الذي بفيده ماض ، نحو ﴿ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءَ يَبْكُونَ ﴾ (٢) ، إذ الراد أن يفيد صورة ما هم عليه وقت الحجي ، وأنهم آخذون في البسكاء بحدّدونه شيأ بعد شيء به وهو المسمّى حكاية الحال الماضية ، وهذا هو سر الإعراض عن اسم الفاعل والمفعول به ولهذا أيضا عبر به الذين يتفقون » ولم يقل : « المنفقون » كا قيل : المؤمنون والمتقون ، لأن النفقة أمر فعلى شأنه الانقطاع والتجدّد ، مجلاف الإيمان ، فإن له حقيقة تقوم بالقلب ، يدوم مقتصاها ، وكدلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والعمى والضلالة والبصر ، كأما لها مسمّيات حقيقية أو مجازية تستمر وآثار تتجدد وتنقطع ، خاءت بالاستعالين .

وقال تعالى فى سورة الأنعام : ﴿ يُخْرِجُ الْحَٰى مِنَ الْمَيْتِ وَلَخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَٰيُ (٣)، قال الإمام فخر الدين : الما كان الاعتفاء بشأن إخراج الحَى من الميت أشد ، أنى فيه بالمضارع ، ليدل على التجدّد كما في قوله : ﴿ اللهُ يَسْتَمْزِي مِهِمْ ﴾ (٤).

## تنبيبات

الأول: المراد بالتجدّد في الماضي الجصول، وفي المضارع أن من شأنه أن يتكرّر ويقع مرة بمسلم أخرى. صرّح بذلك جماعة ، منهم الزمخشريّ في قوله: ﴿ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱) فاطر ۳ (۲) يوسف ۱۹ (۳) الأنعام ۹۰

<sup>(</sup>٤) البقرة ١٥

قال الشيخ بها، الدين السبكي : وبهذا يقضح الجواب عماً يورد من نحو « علم الله كسذا » ، فإن علم الله لا يتجدد ، وكذا سائر الصفات الدائمة التي يستعمل فيها الفعل ، وجوابه أن معنى « علم الله كذا » وقع علمه في الزمن الماضى ، ولا يلزم أنه لم يكن قبل ذلك ، فإن العلم في زمن ماض أعم من المستمر على الدوام قبل ذلك الزمن وبعده وغيره ، ولهذا قال تعالى حكاية عن إبراهيم : ﴿ الذِي خَاهَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ... ﴾ (١) ، الآيات ، فأنى بالماضى في الخلق ، لأنه مفروغ منه ، وبالمضارع في الهداية والإطعام والإسقاء والشفاء ، لأنها متكر رة متجددة تقع مرة بعد أخرى .

الثانى: مضمر الفعل فيما ذكر كُمُظهِره، ولهذا قالوا: إنّ سلام الخليل أبلغ من سلام الملائكة حيث ﴿ قالوا سَلاَماً ﴾ أما سلام الملائكة حيث ﴿ قالوا سَلاَماً ﴾ وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم، يسكون على إرادة الفعل، أى سلمنا سلاماً ، وهذه العبارة مؤذنة بحدوث التسليم منهم، إذ الفعل متأخّر عن وجود الفاعل، مخلاف سلام إبراهيم ، فإنه مرتفع بالابتداء، فاقتضى الثبوت على الإطلاق، وهو أولَى عمّاً يعرض له الثبوت ، فكانه قصد أن نحييهم بأحسن مما حيّوه به .

الثالث: ماذكرناه من دلالة الاسم على النبوت والفعل على النجد والحدوث، هو المشهور عند أهل البيان ، وقد أنكره أبو المطرف بن عيرة في كتاب التمويهات على التبيان لابنالز ملكاني ، وقال: إنه غريب لامستند له ، فإن الاسم إنمايدل على مناه فقط؛ أما كونه يُثبت المهني للشيء فلا. ثم أورد قوله تعالى: ﴿ مُ مَ إِنْ اللَّذِينَ مُ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مُ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* نَهُ مُ آيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) ، وقوله : ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مُ مِنْ خَشْيَةٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* نَهُ مُ آيَاتٍ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

وقِالَ ابْرِ : : بنة العربية نلوين الـكلام ، ومجى الفعلية تارة والإسمية أخرى

<sup>(</sup>١) الشعراء ٧٩ (٢) هود ٦٩

<sup>(</sup>٤) المؤمنون ٥٧ ، ٥٨

من غيرِ تكلّف لما ذكروه ، وقد رأينا الجلة الفعلية تصدر من الأقويا الخلّص اعباداً على أن القصود حاصل بدون التأكيد، نحو : ﴿ رَبَّنَا آمَناً ﴾ (١) ، ولاشي بعد ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ ﴾ (٢) . وقدجاء التأكيد في كلام المنافقين ، فقالوا: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ (٣).

### **قاعدة في المصد**ر

قال ابن عطية : سبيل الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعاً ، كقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْسَاكُ مِعْرُوفٍ أَوْسَالُ الْهِ الْمِحْسَانَ﴾ (٥) ، ﴿ فَاتَبَاعِ بالممروف وأداء إليه بإحسانَ﴾ (٥) ، وسبيلُ المندوبات الإتيان به منصوباً ، كقوله تعالى : ﴿ فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴾ (٢) ، ولهذا اختلفوا : هل كانت الوصية للزوجات واجبة لاختلاف القراءة في قوله : ﴿ وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ ﴾ (١) بالرفع والنصب .

قال أبوحيّان: والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى: ﴿ فَقَالُوا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ ﴾ (^) فإن الأول مندوب. والثاني واجب، والذكتة في ذلك أن الجلة الإسمية أثبت وآكد من الفعلية.

### قاعدة في المطف

هو ثلاثة أقسام :

(٧) البقرة ٢٤٠

عطف على اللفظ و،هو الأصل وشرطه إمكان توجَّه العامل إلى المعطوف.

وعطف المحمل وله ثلاث شروط: أحدهما إمكان ظهور ذلك المحل في الصفيح ، فلا مجموز مررت زيداً. التانى: أن يكون الموضع مجق ، الإصالة ، فلا مجور « هذا الضارب زيداً وأخيه »، لأن الوصف

| •               | *                |                   |
|-----------------|------------------|-------------------|
| ( ۳ ) البقرة ۱۱ | ( ۲ ) البقرة ۲۸۰ | ( ۱ ) آل عمران ۵۳ |
| 1 16 (7)        | LVATEU ( A )     | "                 |

<sup>(</sup>٤) البقرة ٢٢٩ (٥) البقرة ١٧٨

<sup>(</sup> ۸ ) الداريات ۲۰

المستوفى لشروط العمل ، والأصلُ إعماله لا إضافته . الثالث : وجود المحرز ، أى الطالب لذلك المحل ، فلا يجوز « إن زيداً وعرًا قاعدان » ، لأن الطالب لرفع عمرو هو الابتداء ، وهو قد زال بدخول « إن » . وخالف فى هذا الشرط الكسائى مستدلا بقوله تمالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصَّا بُنُونَ ... ﴾ (١) الآية . وأجيب ، بأن خبر « إن » فيها محذوف ، أى مأجورون أو آمنون . ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل فى اللفظ زائداً . وقدأ جاز الفارسي فى قوله : ﴿ وأُتَبِعنُوا فَى هَذِهِ النَّيْلُ الْمَعْلُ رَائداً . وقدأ جاز الفارسي فى قوله : ﴿ وأَتْبِعنُوا فَى هَذِهِ النَّيْلُ الْمَعْلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى هَذَهِ .

وعطف التوهم ، محود ايس زيد قائماً ولا قاعد بالخفض» على توهم دخول الباء فى الخبر. وشرط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم ، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك . وقد وقعهذا العطف فى المجرور فى قول زهير :

بَدَالِيَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَي وَلاَ سَابِقُ شَيْئًا إِذَا كَانَ حَالَيْهَا

وفى المجزوم فى قراءة غير أبى عمرو ﴿ لَوْلاَ أَخَّرْ تَنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ ﴾ (٢) خرَّجه الخايل وسيبويه على أنه عطف على التوهم، لأن ممنى « لَوْلاً أَخَرْ تَنِي فَأَصَّدْقَ » ومعنى « أَخَرى أصّدق » واحد ، وقراءة قنبل ﴿ إِنَّهُ مَنْ يتقَى وَيَصْبِرِ ﴾ (٤) ، خرَّجه الفارسي عليه لأنه مَنْ الموصولة فيها معنى الشرط .

وفى المنصوب فى قراءة حمزة وابن عامر ﴿ وَمِنْ وَرَاء إِلَّهِ اَقَ يَمْقُوبَ ﴾ (٥) بفتح الله ، لأنه على معنى « وَوَهَّبْنَا لَهُ ۖ إِلَّهِ اللهِ ، لأنه على معنى « وَوَهَّبْنَا لَهُ ۖ إِلَّهِ اَقَ وَمِنْ وَرَاء إِلَّهُ قَلَ بَعْقُوبَ » .

وقال بعضهم في قوله تمالى : ﴿ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ ﴾ (١٦) : إنه عطف على

<sup>(</sup>۱) المائدة ۲۹

<sup>(</sup>٣) المنافقون ١٠ ، وانظر تفسير القرطى١٨ : ١٣١

<sup>(</sup>٤) يوسف ٦٩٠ وهي قراءة ابن كثير ، وأنظر تفسير الفرطي ٧٠٧:٩

<sup>(</sup> ٥ ) هود ۷۷ ( ٦ )الصافات ٦ ، ٧

علىمعنى ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾ (١) . وهو إنَّا خلقنا الكواكب في السماء الدنيا زينة للسماء .

وقال بمضهم في قراءة ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدُهِنُ فَيُدُهِنُوا ﴾ (٢) : إنه على ممنى « أن تدهنَ » .

وقيل في قراءة حفص : ﴿ لَمَلَى أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ \* أَسْبَابَ السَّمُوَاتِ فَأَطْلَعَ ﴾ (٣). بالنصب : إنه عطف على مدنى « لعلَّى أن أبلغ » ، لأن خبر « لعل » يقترن بأن كشيراً . وقيل في قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَا تِهِ أَنْ يُوسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشَّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ ﴾ (٤) ، إنه على تقدير « ليبشركم ويذيقكم » .

#### تنبيـــه

ظن ابن مالك أنَّ المراد بالنوهم الفلط ، وليس كذلك، كما نبّه عليه أبو حيان وابن هشام ، بل هو مقصد صواب ، والمراد أنه عطف على الممنى ، أى جوّز العربيّ فى ذهنه ملاحظة ذلك الممنى فى المعطوف عليه ، فعطف ملاحظة ذلك أنه غلط فى ذلك ، ولهذا كان الأدب أن يقال فى مثل ذلك فى القرآن : إنه عطف على المعنى .

### مسألة

اختُلف في جواز عطف الخبر على الإنشاء وعكسه ، فمنمه البيانيون وابن ملك وابن عصفور، ونقله عن الأكثرين ، وأجازه الصفار وجاعة ، مستدلّين بقوله تمالى : ﴿ وَبَشِّرِ الذِينَ آمَنُوا ﴾ (٥) في سورة البقرة ، ﴿ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٦) ، في سورة الصف .

وقال الزنخشرى في الأولى: ليس المعتّمد بالمطف الأمر حتى يُطلبَ له مشاكِل، بل المراد عطف جملة ثواب المؤمنين على جملة ثواب الكافرين.

<sup>(</sup>۱) الصافات ۲، ۷ (۲) التلم ۹ (۳) غافر ۳۶، ۳۷. (۱) الروم ۲: (۱) الشرة ۲۰ (۲) الصف ۱۳

<sup>(</sup>م ۲۱ - الإتمان ج۲)

وفي الثانية : إن العطف على « تؤمنون » ، لأنه بمعنى « آمنوا » . ورُدَّ بأن الخطاب به للؤمنين ، ويد بشِّر » للنبي صلى الله عليه وسلم ، و بأن الظاهر في « تؤمنون » إنه تفسير للتجارة لا طلب .

وقال السكاّكِيّ : الأمران معطوفان على « قل » مقدّرة ، قيل « يأيها » وحذف القوْل كثير .

مسألة

اختُلف في جواز عطف الإسمية على الفعلية وعكسه ، فالجمهور على الجواز ، وبعضهم على المنع ، وقد لهم به الرازي في تفسيره كثيراً . ورُد به على الحنفية القائلين بتحريم أكل متروك التسمية أخذاً من قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تَا كُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْ كَرِ السُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِيسَى ﴿ وَلَا السّمية أَخَذاً من قوله تعالى : ﴿ وَلاَ للسّمية وَلاَلْتُ أَن الواو ليست عاطفة لتخالف الجلتين بالإسمية والفعلية ، ولا للاستثناف ؛ لأن أصل الواو أن تربط مابعدها بما قبلها ، فبق أن تكون للحال ، فتكون جملة الحال مقيدة للنهى ، والمعنى : لاتأكلوا منه في حال كونه فسقا ، والفسق قد فسره الله في حال كونه فسقا ، والفسق قد فسره الله على بقوله : ﴿ أَوْفِسْقاً أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ (٢) ، فالمهى لاتأكلوا منه إذا لم يكن فسقا ، والفسق قد فسره الله عيرالله ومفهومه : فكلوا منه إذا لم يسمّ عليه غير الله تعالى . انتهى .

قال ابن هشام : ولوأبطل العطف بتخالف الجلتين بالإنشاء والخبَر لكان صوابًا .

### مسألة

اختلف في جواز العطف على معموليْ عاملين ، فالمشهور عن سيبويه المنع ، وبه قال المبرِّد وابن السرّاج وهشام ، وجوّزه الأخفش والكمائي والفرّاء والزّجّاج ، وخرج

<sup>(</sup>١) الأنعام ١٢١ (٢) الأنعام ٥١١

عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي السَّمَوَ اتِ وَالْأَرْضِ لَآ يَاتِ اللَّهُ وْمِنِينَ \* وَفِي خَلْفِكُمْ وَمَا يَبُثُمِنْ دَابَةٍ آيَاتُ اللهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ دَابَةٍ آيَاتُ اللهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ دَابَةٍ آيَاتُ اللهُ مِنَ السَّمَاء مِنْ رَبِّهَ وَأَخْيَا لَا يُلَارُضَ بَعْدَ مَوْ بَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴾ (١) ، ورْقَ فَأَخْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْ بَهَا وَتَصْرِيفِ الرِّياحِ آيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقُلُونَ ﴾ (١) ، فيمن نصب ﴿ آيَاتِ اللَّذِينَ ﴾ (المُخرة .

### مسألة

اختلف فى جوازالعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ، فجمهور البصربيّن على المنع، وبمضهم والكوفيّون على الجواز، وخرّج عليه قراءة حزة: ﴿ واتَّقُوا اللهُ الّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامِ ﴾ (٢).

وقال أبو حيّان في قوله تعالى : ﴿ وصَدُّ عَنْ سَدِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْسَجِدِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْسَجِدِ الحَرَام ﴾ (٣) : إن المسجد معطوف على ضمير « به » ، وإن لم يُعدَ الجار . قال : والذي نختاره جواز ذلك لوروده في كلام العرب كثيراً نظماً و نثراً ، قال : ولسنا متعبدين باتباع جهور البصريّين بل نتبع الدليل .

تم الجزء التانى ويليه الجزء الثالث وأوله النوع الثالث والأربمون فى الحكم والمتشابه

<sup>( 1 )</sup> الحاثية ٣ — • ﴿ ( ٢ ) النساء ١ ، ومي قراعة حزة ، والظرنفسير الفرطبي • : ٣

<sup>(</sup>٢) القرة ٢١٧

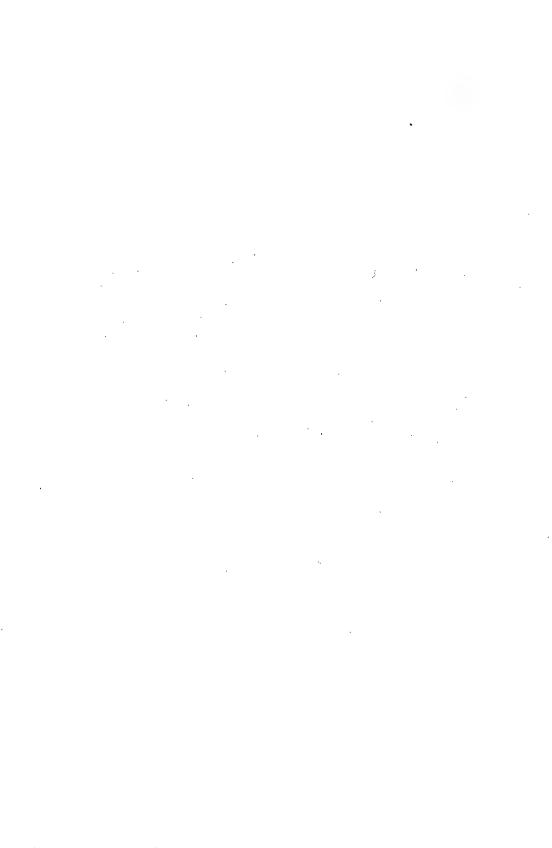

## فهرسالموضوعات

النوع المادس والثلاثون

في معرفة غريبه

-- 73

02 -- 27

M- 0.0

1.8- 44

11- 11

17.6 41

18- 47

ذكر ججاعة بمن ألف فيهذا النوع وكتبهم

أقوال العلماء في هذا الشأن

فصل فی ضرورة معرفة الغریب للمفسّر ذکر ماورد عنابن عباس وأصحابه فی تفسیر غریب

د تر ماورد عن آب عباس واحجابه فی تعسیر عریب القرآن مر تبا علی السور

ذكرِماورد من الغريب وتفسيره عن غيرابن عباس

فصل فيا روى من الشعر موافقاً لألفاظ القرآن

- - -

النوع السابع والثلاثون فياوقع فيه بغير لغة الحجاز

أمثلة بما نقل عن العلماء في ذلك

املو ما قس عن الحدادي ربت ماورد بلغة كنانة

ماورد بلغة عديل ماورد بلغة عديل

ماورد بلغة جزهم هه ۹۶،۶ ماورد بلغة أزدشنو٠٠ هه ۹۶،۶ ماورد بلغة أزدشنو٠٠ هه ۹۶،۶ ماورد بلغة أزدشنو٠٠ هـ ۹۶،۶ ماورد بلغة أزدشنو٠٠ هـ ۹۶،۶ ماورد بلغة أزدشنو٠٠ ماورد بلغة أزدشنو٠٠ ماورد بلغة جزهم ماورد بلغة بلغة أزدشنو٠٠ ماورد بلغة بلغة بالمورد بلغة أزدشنو٠٠ ماورد بلغة أزدشنو بلغ

ماورد بلغة مذحج ماورد بلغة خثم ۹۷ Company of the second

ماورد بلغة قيس عيلان

ماورد بأغة سعد العشيرة ماورد بلغة كندة مأورد بآغة عذرة ماورد بلغة حضرموت The state of the s ماورد بلُّغة غسان ماورد بلغة مزينة ماورد بلغة لخم ماورد بلغة جذام ماورد بلغة بنى حنيفة ماورد بلغة الىمامة better to the garage أماورد للغة سبأ .1 • • الساورد بالغة سُليم Fall No. 18 1 March & Call ماورد بلغة عمارة إماورد بلغة خزاعة 1 10 . 1 . 10 . 10 اماورد يلفة عمان 2 1. Var . ماورد بالغة لخم 1.1 ماورد بلغة أنمار . 1.1 ماورد بلغة الأشمر بين 1.1 ماوزد بلفة الأوس 1.1 ماورد بلغة الخزرج 1.1 ماورد بلغة مدين 1.1

| 1.4         |                                  | عدد اللغات التي في القرآن  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 1.5         |                                  | ماورد باغة مَمْدَان        |  |  |  |
| 1-1         |                                  | ماورد بلغة تقيف            |  |  |  |
| 1.0         |                                  | ماورد بلغة عك              |  |  |  |
| *           |                                  |                            |  |  |  |
| <i>*</i>    |                                  |                            |  |  |  |
| v           | * • •                            |                            |  |  |  |
|             | الباب الثامن والثلاثون           |                            |  |  |  |
| -1.0        | فيما وقع بفير لغة العرب يرسب     |                            |  |  |  |
| <u>-1.0</u> | • —                              | أقوال العلماء في هذا الشأر |  |  |  |
| /I·V        | في القرآن مرتبية على حروف العجم  |                            |  |  |  |
| 119         | بمنها الألفاظ الأعجمية في القرآن | قصيدة ابن السيكي التي ض    |  |  |  |
| 114         |                                  | قصيدة ابن حجر في هذا ا     |  |  |  |
| 17.         | قصيدة المؤلف في هذا الشأن أيضا   |                            |  |  |  |
| 100         |                                  |                            |  |  |  |
| N. May      |                                  | ***                        |  |  |  |
|             | • • •                            |                            |  |  |  |
|             | النوع التاسع والعشرون            |                            |  |  |  |
| -171        | في معرفة الوجوه والنظائر         | Zerovice et                |  |  |  |
| ( ) 7 )     |                                  | أقوال العلماء في هذا الشا  |  |  |  |
| -177        |                                  | أمثلة مماورد من الألفاظ    |  |  |  |
| ٠ ١٣٢       |                                  | المدى                      |  |  |  |
| 172         |                                  | <u> </u>                   |  |  |  |

السوء

178

| 170       |                                          | الصلاة  |
|-----------|------------------------------------------|---------|
| 177 . 170 |                                          | الرحمة  |
| 177 6 177 |                                          | الفتنة  |
| 174 - 177 |                                          | الروح   |
| 177 6 174 |                                          | القضاء  |
| 18. (179  |                                          | الذكر   |
| 171 (171  |                                          | الدعاء  |
| 171       | ان                                       | الإحص   |
| 14144     | من ابن فارس في الألفاظ المختلفة الوجوه   | فصل     |
| 144 ( 144 | في ذكر قواعد في هذا الشأن                |         |
|           | • • •                                    |         |
|           | النوع الأربعون                           |         |
| 131-207   | في ممرفة الادوات التي يحتاج إايها المفسر |         |
|           | ي شوره الرووات التي يساع البها           | . 11    |
| 131-731   |                                          | الممزة  |
| 188 - 188 |                                          | أحد     |
| 184-188   |                                          | إذ      |
| 197-127   |                                          | إذا     |
| 100-107   |                                          | إذاً    |
| 107-100   | `                                        | أف      |
| 104-101   |                                          | أل -    |
|           |                                          | <b></b> |

104

171-104

| 171       |   | الآن          |
|-----------|---|---------------|
| 177-171   |   | إلى           |
| 175       |   | الايم         |
| 170-175   |   | ام            |
| 177-170   | , | أتا           |
| 174 ( 177 |   | ų             |
| 14174     | · | إن            |
| 144-14.   |   | أن            |
| 146 4 147 | • | إنّ           |
| 148       |   | أن            |
| 140       |   | أتى           |
| 144-140   |   | أو            |
| 14. 6 174 |   | أولى          |
| 14.       | · | ای            |
| 141 6 14+ |   | أيّ           |
| 141       |   | يًا           |
| 141 - 141 |   | أيان          |
| YAI       |   | اً بن         |
| 140-147   |   | الباء المفردة |
| 147 6 140 | • | بل            |
| rai -yai  |   | بن            |
|           |   |               |

| ,,- 1AY        | بئس                                   |
|----------------|---------------------------------------|
| 144 ° 144      | بي <i>ن</i>                           |
| · M            | التاء                                 |
| IM             | تبارك                                 |
| 144            | تتال                                  |
| 19. 6 149      |                                       |
| 14.            |                                       |
| 191 619.       |                                       |
| 141            | ۔ : ٠<br><b>حاش</b>                   |
| 148-144        | ر<br>حمال                             |
| 140 6 148      | ح <i>ن</i><br>حنث                     |
| 140            | دهن                                   |
| 197 6190 -     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 143            | جو<br>رویدا                           |
| 177 6 147      | رويد.                                 |
| 194 6 194      | رب<br>ا <b>لن</b> ن                   |
| 144            | ذ                                     |
| 199 6 194      | سوف<br>ر                              |
| 144            | سواء<br>ا                             |
| 6 144          |                                       |
| * 1 <u>\</u> \ | سب <b>خ</b> ان                        |

7.7 67.1

ظن على Y • Y \* Y • Y 4.1-1.4 Y.Y & Y.7 Y \* 4 -- 7 \* A Y+1-Y-4 الفاء 117 6 711 717-717 117-¢17 الحاد " 917 : 717 717 3 767 **کان** ا كأف Y14 6 Y1Y LIS YIA - ... Y1A **417 3 . 47** كلا وكلنا " YY. 777 6 77 1 **777 6 777** 774 177 6 777 377-777 اللام

**77. - 777** 

771 6 7T.

| 771       | لاجرم .     |
|-----------|-------------|
| 777-771   | لكن         |
| 444       | الكن .      |
| 777       | لدى ولَدُنْ |
| 777       | ال ال       |
| 444       |             |
| 377-077   | ů ·         |
| 777-770   | لن•         |
| 777-777   | ِ لُو َ .   |
| P77-137   | У           |
| 137       | لوما        |
| 137       | ليت         |
| 137 6 781 | ليس         |
| 737-037   | L           |
| •37—737   | ماذا        |
| 737       | متی         |
| 787 4 787 | مع          |
| Y\$4P\$Y  | مع<br>مِن   |
| -789      | مَنْ        |
| · Y••     | مها         |

TOY & YOY

| 707       | 3-13 |             |              |    | نعَم       |
|-----------|------|-------------|--------------|----|------------|
| 707       |      |             |              |    | نغم        |
| 707 6 707 |      | * 1 to      |              |    | الماء      |
| 707       |      |             |              | ,  | <b>L</b> . |
| 707       |      |             | .· ·         |    | هات        |
| 702 6 404 | •    | •           |              |    | هل         |
| 367       |      | a 6         |              |    |            |
| 307       |      |             |              |    | هنا        |
| Y00 6 Y02 |      |             |              |    | هيت        |
| 400       |      |             |              |    | هيهات      |
| 70A-700   | 130  |             |              |    | الواو      |
| Y0A       |      |             |              | -1 | وی کأن     |
| 104 6 YOA | · 1  |             |              |    | ويل        |
| 704       |      |             |              |    | يا         |
| المراب    |      |             |              |    |            |
|           |      | • •         | •            |    |            |
|           |      | ، والإربعون | النوع الحادي | ,  |            |
|           | 1.00 |             | _            |    |            |

المصنفات الواردة في هذا الشأن أو المسنفات الواردة في هذا الشأن أو ال العلماء في أهمية الإعراب للمفسر الأمور التي يجب مراعاتها عن إعراب الآيات ٢٦٠ ٢٦٨

فى معرفة إعرابه

| 774                                    | تنبيه فىذكرالحكم عندما يتجاذب المميي والإعراب شيئا واحدا |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| PF7-YYY                                | توجيه إعراب بعض الآبات                                   |
| 7A+YYY                                 | فصل فيل قرئ من القرآن بثلاثة أوجه                        |
| <b>YA•</b>                             | فالدة في ذكر ماورد في القرآن وأعرب مفعولا معه            |
|                                        |                                                          |
| 6.                                     | النوع الثابى والأربعون                                   |
| 77 YA1                                 | في قو اعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها                  |
| 141                                    | قاعدة في الضمائر                                         |
| 147-347                                | مرجع الضفير                                              |
| 3.47                                   | قاعدة فَى عَوْد الضمير على أقرب مذكور                    |
| 740 6 748                              | قاعدة في تُوافق الضائر في المرجع                         |
| YA7 6740                               | ضمير الفصل                                               |
| 747 6 747                              | ضمير الشأن والقصة                                        |
| ************************************** | قاعدة في حكم عود الصمير على جمع العاقلات                 |
| YM ( YM                                | قاعدة في ترتيب مراعاة اللفظ والمعنى في الضمائر           |
| 741-144                                | قاعدة في التذكير والتأنيث                                |
| 790-791                                | قاعدة في التعريف والتنكير                                |
| 740                                    | فائدة في ذكر الحكمة في تنكير « أحد والصمد.»              |
| 799-797                                | قاعدة أخرى تتعلق بالتنكير والتعريف                       |
|                                        | فأئدة                                                    |
| T.Y-799                                | قاعدة فى الإفراد والجمع                                  |
|                                        |                                                          |

41.-4.4 ~10-T1. T17 6 T10 414 . 411 TIY **T14--T1A** 719 771-719 222

777

277

فصل عن الأخفش في الإفراد والجمع في القرآن فائدة في الألفاظ المقدولة في القرآن قاعدة في مقابلة الجمع بالجمع قاعدة في ذكر بعض الألفاظ يظن بها الترادف وليست م قاعدة في السؤال والجواب فائدة فيما سأل فيه الصحابة محمداصلي الله عليه وسلم قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل تنبيه في المراد بالتجدد

« في ذكر مضمّر الفعل ومظهره ....

« فى دلالة الاسم على الثبوت والفعل على التجدد قاعدة فى المصدر

قاعدة في المطف وهو ثلاثة أقسام:

تنبيه حول المراد بالتوقم مسألة فى جواز عطف الجملة الإسمية على الفعلية وعكسه مسألة فى حكم جواز العطف على معمولى عاملين مسألة فى جواز العطف على الضمير المجرور تصويبات

|            |        | صواب          |       | خطأ        |
|------------|--------|---------------|-------|------------|
| 27         | ,,     | الفاق         |       | العلق      |
| <b>6</b> A |        | والرثى        |       | والرحى     |
| 75         |        | تُدنِي        | na) n | تَدُنِي    |
| 75         |        | اللَّيْل      |       | اللِّيل    |
| 7.8        |        | الملك         |       | الملك      |
| 4.1        |        | أعار          |       | أمحار      |
| 1.7        |        | <b>م</b> ُدان |       | مذان       |
| 1.8        |        | قريش          |       | قريس       |
| 107        |        | رسولا         |       | رسلا       |
| 777        | بئون 🏈 | ﴿ والصا       | ن 🍎   | ﴿ والصائبو |
|            |        |               |       |            |

<sup>\*</sup> نذكر فى هذا المكان بعض التصويبات على أن ننشر كل مايظهر لنا من ذلك في الجزء الرابع إن شاء الله وهو آخر الكتاب.